# مسلمت بن عبد الملك بن مروان

فاتح شطر الأنضول ومحاصر القسطنطينية تـأليف

اللواء الركن محمود شيت خطاب

جمع وترتيب : المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي

منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي – المجلد 28 – ص 117 – 152 + المجلد 29- ص 71 – 93 + المجلد 30- صفحة 177-128 (ثلاثة أقسام)

1397هـ - 1977م الى 1399 هـ - 1979م

## مُسِيْلَ أُرْبِعَ الْمُلْلِكُ بِنِ وَالْكَ

فاتح شطر الأنضول (١) ومحاصر القُسطَنْطيِنْية (٢)

بقلم اللواد الركن حمودشيث خطاب

#### القسم الاول

نسبه وإيامه الأولى

هو مسلَّلَمَة بن عبدالملك بن مرّوان بن الحككم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمَّس بن عبد منّاف بن قُصّي القُرَشي الأموي (٣)

أبوه: أمير المؤمنين عبدالمليك بن مرَوان (٤) ، وامه من أمّهات الأولاد (٥) ، ويريدون بكلمة أمّهات الأولاد: الجواري والاماء اللّواتي ولدن لمواليهن ذكرانا. وقد ذكر الامام ابن حزَم الاندلسي (٦) في رسالته: (أسماء الخلفاءوالولاة

- (۱) الأنضول اوالانطول ، لفظة يونانية ، معناها : المشرق ، اسم لشبه جزيرة كبيرة ، هي عبارة عن آسيا الصغرى كما نطلق عليها اليوم . يحدها من الشمال الغربي الدردنيل وبحر مرمرة والبحر الاسود ، ومن الشرق جبال إرمينية وفروعها الجنوبية الغربية إلى الاسكندرونة ، ومن الجنوب البحر الابيض المتوسط ، ومن الغرب الارخبيل اليوناني ، وهي ما نسميه : تركيا ، عدا القسم الاورربي منها انظر التفاصيل في منجم العمران ( ١٨١-١٥٠ ) والجغرافية العمومية ( ١٨١-١٨٥)
- (٢) القسطنطينية : مدَّينة شهيرة جداً ، كانت عاصمة الا مبراطوربة البيزنطية الشرقية ، بناها قسطنطين سنة ( ٣٣٠م ) ، وهي مسورة بسور حصين ، ارتفاعه ما بين اربعة عشر قدماً وعشرين قدماً ، ومحيطها أكثر من اثنى عشر ميلا ، انظر التفاصيل في منجم العمران ( ٢٩٩/٢ ٣٠١) .
- (٣) انظر التفاصيل في طبقات ابن سعد ( ٢٢٣/٥) وتهذّيب الأسماء واللغات ( ٢٠٩/١) وجمهرة أنساب العرب ( ٣٠١ ١٠٥ ) وفوات الوفيات ( ٣١/٢) وقادة فتح المغرب العربي ( ٢٥/٢) .
  - (١) انظر سيرته المفصلة في : قادة فتح المغرب العربي ( ٢ / ٩ ٩ ٢ ٥ ١ ) .
- (ه) ابن الأثير ( ١٩/٤ ه ) وابن عساكر تاريخ دمشق نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ( ٤٩٢ ) ) تاريخ ( ٤٨٩/٢٢ ) وانظر الطبري ( ٤٠٠٦ ) .
  - (٦) الأمام الحافظ أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم الا ندلسي ( ٣٨٤ ه ٢٥١ ه ) .

وذكر مُدَدهم) ما نصّه: « وفي أيامه – يريد أيّام سليمان بن عبدالملك – حوصرت ( القُسُطَنَطيْنيّة) وحاصرها أخوه مَسْلمة، وسن مُسَلْمَة أربع وعشر ونسنة» (١) وكان حصار القسطنطينية سنة ثمان وتسعين الهجرية (٢) ( ٧١٧م).

ومعنى ذلك أن مسلمة ولد سنة أربع وسبعين الهجرية ( ٦٩٣م ) .

ولست مع الامام ابن حزم الأندلسي فيماذهب إليه، لأن أو ّل قيادة تولا ها جيش مسلمة كانت سنة ست وثمانين الهجرية (٣) ، وليس من المعقول أن يتولى مسلمة قيادة جيش من جيوش المسلمين ، في أخطر جبهة من جبهات القتال بالنسبة للدولة الأموية ، وهي جبهة مقاتلة الروم في عقر دارهم ، وهو في سن الثانية عشرة !! والمعقول أن يكون عمره حينذاك عشرين سنة على الأقل ، أي أن ولادة مسلمة كانت حوالي سنة ست وستين الهجرية ( ١٨٥٥ ) .

ومهما يكن من أمر تاريخ مولد مسلمة الذي أغفله المؤرخون ، فانأبناء الخلفاء لم يكونوا يتولون القيادة ويشهدون المعارك الطاحنة قبل أن يبلغوا السادسة عشرة من سني حياتهم ، ولكنهم لا يتأخرون عن العشرين إلا نادرا، خاصة إذا كانوا من ذوي الكفايات القيادية العالية التي تظهر عليهم مبكراً — كما هو الحال في مسلمة وأمثاله من بني أمية ومن الذين تولوا القيادات العسكرية في عهدهم كمحمد بن القاسم الذي تولى القيادة وعمره سبع عشرة سنة كما هو معروف .

نشأ مسلمة وترعرع في ظروف ملائمة لاستكمال متطلبات شخصيته فكرياً وإدارياً وسياسياً وعسكرياً : فهو من بيت السُّلطة والملك — بني أمية، وأهله أمراء وقادة وخلفاء ، وظروفهم الادارية والعسكرية والسياسية لا تخلو من مشاكل وصعوبات تعين على التعلّم والتدريب ، وكان التعليم لاستيعاب الثقافة المتيسرة حينذاك ميسوراً لبني أميّة ولغيرهم من الناس، لذلك نشأ في دمشق عاصمة الخلافة ليتعلّم القرآن ويروي الحديث ويحفظ الأخبار ويتقن علوم اللَّغة وفنون الأدب شعراً ونثرا ، ثم ليمارس القضايا الادارية والسياسية عن كثب ويرى كيف تـُصرف

 <sup>(</sup>٧) أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم ( ٣٦٢ ) – ملحق بكتاب جوامع السيرة .

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير (٥/٧٠) وابنَ خلدونُ (٣/٥٥١) وفتح القسطنطينية (٣٨) والامبراطورية البيزنطية (٨٣) .

<sup>(</sup>٩) ابن الاثير ( ٤/٤) والعبر ( ١٠١/١ ) .

الأمور وتُعطى القرارات . كما تدرب على ركوب الخيل والفروسية والسباحة والرمي بالنبال والضرب بالسيف والطعن بالسنان ، حتى أضحى في الميادين الثقافيــــة والادارية والسياسية والعسكرية ذا مرتبة سامية ومكانة مرموقة ومنزلة رفيعة .

ولعل مما زاد في فرص تعليم وتدريب مسلمة ، أنه تلقى علومه وتدريبه في كنف والده أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان بعد استقرار ملكه في الدولة الاسلامية واستعادة (الوحدة) سنة ثلاث وسبعين الهجرية ، إذ قضى على الخوارج في (البحرين) وأعاد بناء (الكعبة) بمكة المكرّمة على ما كانت عليه قبل عبدالله بن الزبير ، فانطلقت الجيوش الاسلامية للفتح واسترداد المناطق التي سينطير عليها في إيران وبلاد الروم وإفريقية ، وكان من ثمرات استعادة (الوحدة) أن أعادت الدولة الاسلامية بقيادة عبدالملك بعد ما عاناه من فتن داخلية واضطرابات وحروب أهلية ومشاكل خارجية ، كامل سيطرتها على ما فتحه الخلفاء الأولون ، بعدماكان عبدالملك يدفع الأتاوة لامبراطور القسطنطينية منذ توليه الخلافة حتى استعاد (الوحدة) أيام الفتن الداخلية والحروب الأهلية (۱) .

وتربتى مسلمة في كنف أبيه بعد استعادة (الوحدة) للدولة الاسلامية بجوكله استقرار وأمن ودعة وبناء علمي وإداري وسياسي وعسكري، في بداية العصر الذهبي لحكم بني أمية ، برعاية والده الحصيف العالم الداهية الذي يعك بعد بحق أبرز خلفاء بني أمية في الشام علماً وعملاً ومقد رة وذكاءً ، فأفاد مسلمة من رعاية والده في وقت تفرغ فيه عبدالملك لرعاية شؤونه الخاصة أكثر من السابق بوم كان في دوامة الفتن والقلل والاضطرابات ، وبقى يحظى بالرعاية الأبوية والعائلية الكاملة ، حتى توفى عبدالملك سنةست وثمانين الهجرية (٢) ( ٥٠٧م ) ، فأرسى عبدالملك أسس شخصية ابنه مسلمة ، وبدت ملامحها واضحة جلية في وقت مبكر من عمره ، تلك الأسس التي كانت عبارة عن: الدين والتفقه فيه والتمسك بتعاليمه والعربية واتقان علومها ، والسياسة وممارسة قضاياها ، والادارة وحل مشاكلها ،

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في : قادة فتح المغرب العربي ( ١١٣/٢ – ١١٤ ) وانظر ابن خلدون (٣/٢٥)

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ( ٢٩١/١٠ ) وتاريخ الخميس ( ٣١١/٢ ) .

والعسكرية والتدريب على متطلباتها ، فكان مسلمة بحق نسخة طبق الأصل من والده عبدالملك واشبه الناس به عدا الخلافة التي حرم منها ، لأن أمّه من أمّهات الاولاد، وكان لا يتولى الخلافة إلا أموي أمه عربية حرة ، بالرغم من : « انه كان أحق بالملك من سائر إخوته (١) » .

وحين اشتد مرض عبدالملك جمع بنيه وهو على فراش الموت وأوصاهم قائلا: « أوصيكم بتقوى الله ، فانها أزين حلية وأحصن كهف ليعطف الكبير منكم على الصغير ، وليعرف الصغير حق الكبير ؛ وانظروا مسلمة فاصدروا عن رأيه، فانه نابكم (٢) الذي عنه تفترون ، ومتجنكم (٣) الذي عنه ترمونه ؛ فأكرموا الحجاج فانه الذي وطاً لكم المنابر ، ودور ككم البلاد ، وأذل الأعداء . وكونوا بني أم بردة لا تدب بينكم العقارب ، وكونوا في الحرب أمراراً ، فان القتال لايقرب ميتة ؛ وكونوا للمعروف مناراً ، فان المعروف يقى أجره وذكره (٤) ؛ وضعوا معروفكم عند ذوي الأحساب ، فانهم أصون له وأشكر لما يُوتتي إليهم منه ، وتمغدوا (٥) ذنوب أهل الذنوب ، فان استقالوا فاقيلوا ، وإن عادوا فانتقموا (٢) . » .

لم يذكر الخليفة الداهية عبدالملك بن مروان ، في وصيته لبنيه وهو يحتضر تلك الوصية التي تعتبر خلاصة تجاربه في الحياة ، صاغها بكلمات معدودات ، غير مسلمة من بين أولاده ، وقد ذكره بالثناء العاطر والتقدير البالغ ، مما يدل على مبلغ ثقته به واعتماده عليه .

وليس من السهل على أحد أن يحوز على ثقة شخصية فذّة واعية كعبدالملك، ولولا أنّ مسلمة كان حَرّياً بالثقة الكاملة والاعتمادالمطلق ، لما أشاد به أبوه ــ وهو على فراش الموت ــهذه الاشادة النادرة .

لقد تهيّأ لمسلمة الطبع الموهوب والعلم المكتسب والتجربة العملية ، فنال مانال من تقدير والده بخاصة وأهل بيته بعامة والمؤرخين من بعده ، فكان الرجل المناسب للمناصب المناسبة التي تولا هـا سياسياً وإدارياً وعسكرياً .

<sup>(</sup>١) دول الاسلام ( ٦٢/١ ) وانظر الأعلام ( ١٢٢/٨ ) ومسلمة بن عبدالملك (٥٥) .

<sup>(</sup>٢) الناب : السن في جانب الرباعية ، وللانسان نابان في كل فك . وناب القوم : سيدهم .

<sup>(</sup>٣) المجن : الترس . وفلان مجنكم : حاميكم

<sup>(</sup>٤) في رواية : ذخره . (٥) تمغد الشيء : امتصه ، استوعبه

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ( ١١٧/٤ – ١١٨) .

#### ١ – في ارض الروم

في سنة ست وثمانين الهجرية ( ٧٠٥م ) غزا مسلمة أرض الروم (١)، وفي سنة سبع وثمانين الهجرية ( ٢٠٠٩م ) غزا الروم فأثخن فيهم بناحية ( المَصَيَّصَة )(٢) وفتح حصوناً كثيرة منها :حصن ( بتُولَق ) و ( والأخرم ) (٣) و ( بنُولُس ) و ( قَصَّفَبْم ) (٤ ( وقتل من المستعربة ألف مقاتل وسبى أهاليهم (٥) .

وفي سنة ثمان وثمانين الهجرية ( ٧٠٧ م ) غزا مسلمة والعبّاس بن الوليدبن عبدالملك بلاد الروم ، وكان الوليد بن عبدالملك قد كتب المصاحب (إرْمينية) يأمره أن يكتب إلى ملك الروم يُعرّفه أن (الخرزر) وغيرهم من ملوك جبال (إرمينية) قد أجمعوا على قصد بلاده ، ففعل ذلك، وأكثر الوليد من قواته القاصدة أرض الروم، فساروا نحو (جزيرة ابن عمر) ثم عطفوا منها إلى بلاد الروم . واصطدم الطرفان، فانهزم الروم، ثم أعادوا الكرّة فانهزم المسلمون، ولكن العباس بن الوليد بن عبد الملك ثبت على رأس (السّاقة) صارخاً: «أين أهل القرآن الذين يريدون الجنّة ؟!» فقيل له : نادهم يأتوك ، فنادى : يا أهل القرآن! فاقبلوا جميعاً ، فهزم الله الروم حتى دخلوا (طوانة) (٦) ، وحاصرهم المسلمون في هذه المدينة ، وفتحوها في

- (۱) الطبري ( ۲۲/۲ ) وابن الأثير (۲٤/٤ ) وابن خلدون ( ۱۵۳/۳ ) ، والنجوم الزاهرة وفيه افتتح مسلمة بن عبدالملك حصن بولق وحصن الأخرم ، وانظر العبر ( ۱۹۱/۱ ) وفيه : افتتح مسلمة حصنين في بسلاد الروم ، وفي تاريخ الاسلام الذهبي ( ۲۰۲/٤ ) : واول ما ولي غزو الروم في اخر دولة ابيه ، فافتتح ثلاثة حصون ، وانظر تاريخ خليفة بن خياط (۲۹۳/۱ ) المصيصة : مدينة على شاطئ نهر ( جيحان ) من ثغور الشام بين انطاكية وبلا د الروم وتقارب
- رَّ ﴾ المصيصة : مدينه على ساطي الهر ( جيمان ) من لعور السام بين الطا ليه وبلا د الروم ولفارب طرطوس ، وكانت ذات سور وخمسة أبواب ، انظر معجم البلدان ( ١٠/٨ ) والمسالك وا!مالك (٤٧) وآثار البلاد وأخبار العباد (٢٥ ) .
- (٣) انظر الطبري (٣/٩٦٤) وابن الأثير (٤/٨٦٥)، وفي ابن خلدون (٣/٥٥١): الأخزم،
   وهو حصن في منطقة المصيصة لا ذكر له في الكتب الجغرافية التي بين أيدينا.
- (٤) قمقيم : ورَّدت كذا في ابن خلدون ( ٣/٤ٌ ه ١ ) ، ووردت في الطبري (٢٩/٦) وابن الاثير (٤٢٩/١) : قمقم .
- (٥) ابن خلدون ( ٣/٥٥/٣) ، وانظر الطبري (٢٩/٦) وابن الأثير ( ٢٨/٤) ، وحصون بولق والأخرم و بولس وقمقم ، ولا ذكر لها في الكتب الجغرافية القديمة التي بين أيدينا ، ومن الواضح أنها حصون صغيرة في المنطقة الجبلية المحيطة بالمصيصة .
- (٦) طوانة : بلد بثغور المصيصة ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٦٥/٦ ) والعبر ( ١٩٣/١ ) وفي المعارف ( ٣٥٩ ) : وفي سنة ثمان وثمانين فتحت الطوانة .

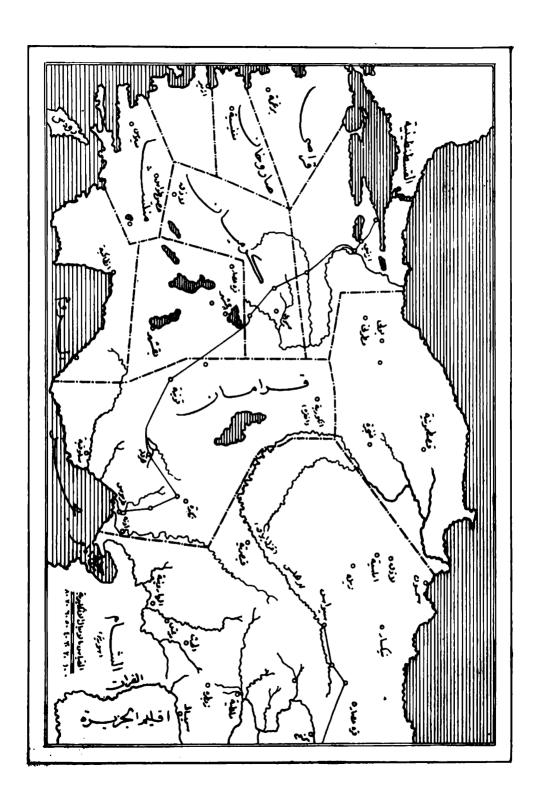

جمادى الأولى من هذه السنة وشتوا فيها (١)، كما فتح مسلمة في هذه السنة (حرثومة) (٢) وفي هذه السنة غزا مسلمة الروم أيضاً ففتح ، ثلاثة حصون : أحدها حصن ( قُسُطَنُطينُن ) و ( غزالة ) و ( والأخرَم ) وقتل من المستعربة نحو أمن الف واخذ الأموال (٣) .

وقد تكرر فتح حصن ( الأخرَم ) سنة سبع وثمانينوثمان وثمانين الهجريتين ، ومن المحتمل أن الروم استعادوه فعاد إليه مسلمة وفتحه ثانية .

وفي سنة تسع وثمانين الهجرية ( ٧٠٨م )، غزا مسلمة والعبّاس بن الوليد بن عبدالملك الروم ، فافتتح مسلمة حصن (عَمَّوْرِيَّة) (٤) ولقي من الروم جمعاً فهزمهم . وقيل : إنّ مسلمة قصد (عَمَّورية)، فلقى جمعاً من الروم كثيراً ، وافتتح (هِرْقَلَة) (٥) و (قَمُوْنِيَّة) (٦)

وَفِي هَذَه السنة أَيضاً ، غزا مسلمة الترك حتى بلغ ( الباب ) (٧) من ناحية ( أَذَرَ بيَجان ) (٨) ، ففتح حصوناً ومدائن هناك (٩)

<sup>(</sup>أ) الطبري (٣٤/٦) وابن الأثير (٣١/٤ه) والعبر (١٠٣/١) وفي الطبري (٣٤/٦) : أنه فتح طوانة كان في جمادي الاخرة .

<sup>(</sup>٢) العبر (١٠٣/١) والظاهر أنها قرية أو بليدة في منطقة طوانة لا ذكر لها في الكتب الجفرافية القديمة التي بين أيدينا .

<sup>(</sup>٣) في الطبري (٣٦/٦) : حصن قسطنطينية ، وانظر ابن الأثير ( ٣٢/٤) .

<sup>(</sup>٤) عمورية : بلد من الروم ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٢٦/٦ – ٢٢٧ ) ، وكان اسمها : Ammorium

<sup>(</sup>ه) هرقلة : مدينة ببلا د الروم ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۴٤٤ – ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الطبري ( ٣٠٥/٦) : وفيه : قمودية وابن الأثير ( ٤٣٤/٤) ، وفي ابن خلدون ( ٣٠٤/٣) وولية : ، ولم أجد لقمو نية ذكراً في الكتب الجغرافية التي بين أيدينا في منطقة بلاد الروم ، بل ذكرها في إفريقية ، انظر معجم البلدان ( ١٦٢/٧) .

<sup>(</sup>٧) الباب : مدينة باب الأبواب ، ميناء كبير على بحر الخزر ، وهي مدينة كبيرة محصنة ، انظر التفاصيل في المسالك والممالك للاصطخري ( ١٠٩ – ١١٩ ) ومعجم البلدان ( ٩/٢) وآثار البلاد وأخبار العباد ( ٥٠٦ ) ، وهي مدينة دربند كما يطلق عليها في الوقت الحاضر .

<sup>(</sup>٨) أذربيجان : كلمة اذربيجان في الفارسية معناها : ارض النار أو معابد النار ، وقد أطلق عليها هذا الاسم لكثرة معابد النار التي كانت موجودة فيها حينذاك . وأذربيجان : صقع جليل وثملكة عظيمة ، والغالب عليها الجبال ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٥٩/١) والمسالك والممالك للا صطخري (١٠٩٨) وآثار البلاد واخبار العباد ( ٢٨٤) .

<sup>(</sup>٩) الطبري (٤٤١/٦) وابن الأثير ( ٤٤٩/٤ ) وابن خلدون ( ١٤٤/٣) . وفي فتوح البلدان (٢١٨). ولما كانت سنة (٨٩) اجتمع الجراجمة إلى مدينتهم ، وأتاهم قوم من الروم من قبل –

وفي سنة تسعين الهجرية ( ٧٠٩ م )، غزا مسلمة أرض الروم ، ففتح الحصون الخمسة التي بر (سورية) (١)، ومن تدقيق سير الفتح التي نهضبه مسلمة في تلك الايام ، يتضّح أن الحصون الخمسة تقع شمالي ( جزيرة ابن عمر ) متاخمة لمدينة ( ديار بكر ) من الشمال .

وفي سنة إحدى وتسعين الهجرية ( ٧٠٩ م ) غزا عبدالعزيز بن الوليدبن عبدالملك عمّه الصمّائفة (٢) ، وكان على ذلك الجيش مسلمة . وفيها عزل الوليد بن عبدالملك عمّه مسلمة ، فغزا مسلمة الترك من ناحية ( أذْرَبَيْجَان ) حتى بلغ ( الباب )، وفتح مدائن وحصوناً ونصب عليها المجانيق (٣) .

الاسكندرونةورودس ، فوجه الوليد بن عبدالملك اليهم مسلمة بن عبدالملك ، فأناخ عليهم في حلق من الخلق ، فافتتحها على أن ينزلوا بحيث أحبوا من الشام ويجري على كل امرئ منهم ثمانية دنانير ، وعلى عيالاتهم القوت والقمح والزيت ، وهو مديان من قمح ، وقسطان من زيت ، وعلى أن لا يكرهوا ولا أحد من أولادهم على ترك النصرانية ، على أن يلبسوا لباس المسلمين ، ولا يؤخذ منهم ولا من أولادهم ونسائهم جزية او وعلى أن يغزوا مع المسلمين فينقلوا أسلاب من يقتلون مبارزة ، وعلى أن يؤخذ من اموال المسلمين ، فأخرب مبارزة ، وعلى أن يؤخذ من تجاراتهم واموال موسريهم ما يؤخذ من اموال المسلمين ، فأخرب مدينتهم ونزلوا مناطق (حمص) ، ونزل بطريق الجرجومة في جماعة معه انطاكية ، ثم هرب الى بلاد الروم . . . انتهى

وفي معجم البلدان ( ٨٠/٣) : الجرجومة : مدينة يقال الأهلها الجراجمة ، كانت على جبل اللكام بالثنر الشامي فيما بين بياس و بوقة قرب انطاكية . والجراجمة : جيل . . . انتهى اقول : وهؤلاء كانوا يسكنون ما يسمى : جبل لبنان في الوقت الحاضر مع امتداده الى انطاكية

وفي تاريخ الاسلام ( ٣٠٢/٤) : غزا مسلمة ( عمورية ) والتقى بالمشركين فهزمهم .

(۱) الطّبري (۲۲۱۶) وابن الأثير (٤/٧٤) وابن خلدون (٣/٤٥) والنجوم الزاهرة (٢٢١/١) والنجوم الزاهرة (٢٢١/١) والمبر (الـ2٠١) والنجوم النام بين خناصرة وسلمية والعامة نسميها : سوية ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٧١/٥) ومن الواضح أن الحصون الخمسة التي فتحها بسورية هي التي تقع في الاقليم المتاخم لجزيرة ابن عمر من الشمال ، أي شمالي مدينة ديار بكر الحالية في الواقعة في الجمهورية التركية ، وانظر تاريخ الاسلام (٣٠٢/٤) وانظر تاريخ ابن خياط (٣٠٦/١)

 (٢) الصائفة : الغزوة في الصيف ، وبها سيت غزوة الروم ، أنهم كانوا يغزون صيفاً أثناء البرد والثلج .

(٣) الطبري (٢/١ه ٤) وابن الأثير (٤/٥٥٥) وابن خلدون (١٤/٣) والنجوم الزاهرة (٢٢٢/١) وتاريخ الاسلام (٢٠٢/٤) وفي سنة اثنتين وتسعين الهجرية ( ٧١٠م ) غزا مسلمة أرض الروم، ففتح حصوناً ثلاثة ، وجلا أهل ( سُـوْسـَنه ) إلى بلاد الروم (١) .

وفي سنة ثلاث وتسعين الهجرية ( ٧١١ م ) غزا مسلمة الروم ، فافتتح (ماسة) وحصن ( الحديد ) و ( غزالة ) و ( بَرْجَمة ) (٢) من ناحية ( مَلَطْيَة ) (٣)، وكان مسلمة قد فتح حصن ( الغزالة ) سنة ثمان وثمانين الهجرية كماذكرنا سابقاً، والظاهر أن الروم استردوها من المسلمين ، فاستعادها مسلمة ثانية .

وفي سنة أربع وتسعين الهجرية ( ٧١٢م ) ، غزا مسلمة أرض الروم، فافتتح ( سَنَدُرَة ) (٤) ، وهي حصن من حصون الروم التي أقامها البيزنطيون للدفاع عن عاصمتهم ( القسطنطينية ) من الجنوب ، ومن الغزو عاد إلى الديار المقدسة، فحج بالناس في هذه السنة (٥) .

وفي سنة خمس وتسعين الهجرية ( ٧١٣م ) ، غزا مسلمة مدينة (باب الأبواب) وفتحها وخرّبها ثم بناها بعد ذلك (٦) بعشر سنين (٧) أو تسع سنين (٨) . وكانت هذه المدينة للمسلمين من قبل ، وقد انتقض أهلها فأعادها مسلمة للمسلمين .

<sup>(</sup>۱) الطبري (۲۸/٦) وابن الأثير (۲۹/٤) وابن خلدون (۳/ ۱٤٥) والنجوم الزاهرة (۲/ ۲۲) وسوسنة حصن من حصون الروم ، هو اكبر الحصون التي فتحها مسلمة في تلك الغزوة ، وفي النجوم الزاهرة (۲۲۰/۱) نص علي : ويقال إنه بلغ الخليج ، والخليج بحر دون القسطنطينية انظر معجم البلدان (۲۲۰/۳) ، ومعنى هذا أن سوسنة تقع في المنطقة الجنوبية لمدينة القسطنطينية وأحد الحصون المنيعة للدفاع عنها من الجنوب .

<sup>(</sup>٢) برجمة : حصن الروم ، ورد ذكره في شعر جرير ، انظر ممجم البلدان ( ١١٢/٢).

<sup>(</sup>٣) ملطية : بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم بلا د الشام ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٥٠/٨) واثار البلاد واخبار العباد ( ١٤٥٥) والمسالك والممالك لابن خرداذبة (٩٧)، والبلدان (٣٥) لابن الفقيه وتقويم البلدان (٣٨٤) ، وانظر ما جاء عن هذه الغزوة في الطبري ( ٢٩٨٦) وابن الأثير ( ٤/٩٧) وابن خلدون (٣/٤٥) والنجوم الزاهرة ( ١ / ٢٢٦) وتاريخ خليفة بن خياط (٢٠٩/١) .

<sup>(</sup>٤) العبر (١٠٩/١) ، ولا ذكر لسندرة هذه في الكتب الجغرافية القديمة .

<sup>(</sup>٥) الطبري (٤٩١/٦) وابن الأثير (٨٢/٤) وانظر تاريخ ابن خياط ( ١٣٠/١) .

<sup>(</sup>٦) والنجوم الزاهرة (٢٢٩/١) والبداية والنهاية ( ٣٢٨/٩ ) .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية ( ٩ / ١١٧ ) ، والصحيح بتسع سنين لانه بناها سنة ثلاث عشرة الهجرية انظر المعارف (٣٦٥) وانظر تاريخ خليفة بن خياط (٣١١/١ ) .

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية ( ٩ / ٣٢٨ )

وفي سنة ست وتسعين الهجرية ( ٧١٤م ) غزا مسلمة الصائفة (١) في بلاد الروم. وفي سنة سبع وتسعين الهجرية ( ٧١٥م ) ، غزا مسلمة أرض ( الوضّا حيّة ) ، ففتح الحصن الذي فتحه الوضاح (٢) . وفيها أيضاً غزامسلمة ( بَر ْجَمَة )وحصن ( ابن عوف ) وافتتح أيضاً حصن ( الحديد ) و ( سرورا )(٣) وشتى بأرض الروم (٤) ، وكان مسلمة قد فتح حصن (الحديد) وحصن ( برجمة ) سنة ثلاث وتسعين الهجرية ، والظاهر أن هذين الحصنين انتقضا ، فأعادهما مسلمة للمسلمين سنع وتسعين الهجرية .

### ٢ - حصار القُسطَنطينية

أدرك المسلمون أن حدودهم الشمالية مهدداً وبالروم ، وأن فتح القسطنطينية يزيح عن كاهل الفاتحين أعباء الدفاع عن تلك الحدود .

والمغرب العربي من جهة أخرى ، كانت من أملاك الامبراطورية البيزنطية الشرقية التي كانت عاصمتها القسطنطينية ، وقد عانى المسلمون ماعانوا من أهوال في فتحها وفي الحفاظ عليها ، وما دامت القسطنطينية بيدالروم ، فهذه الأصقاع الواسعة معرضة للغزو وكلما ضعف المسلمون أو تفرق شملهم ، قوي الروم واشتد ساعدهم. لذلك جرت عدة محاولات لفتح هذه المدينة .

أول تلك المحاولات جرت سنة اثنتين وثلاثين الهجرية (٢٥٠م) في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه ، وكانت هذه الحملة بقيادة معاوية بن أبي سفيان أميرالشام آنذاك (٥) .

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (۱٤٢/٩) والنجوم الزاهرة (۲۳۳/۱) وتاريخ ابن خياط ( ۳۱۸/۱) .

<sup>(</sup>٢) الوضاح : قائد من قادة مسلمة ، انظر ابن الأثير (١/٥هـ٨٦)، والظاهر أنه من القادة المروسين غير المشهورين ، وانظر ابن الأثير (٢٦/٥) حول هذا الفتح .

<sup>(</sup>٣) برجمة وحصن ابن عوف وحصن الحديد وسروراً ، حصون في منطقة ( ملطية ) ، انظر الطبري (٣) ٢٩/٦) .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ( ١٧٠/٩) والنجوم الزاهرة ( ٢٣٤/١ – ٢٣٥) ، وانظر تاريخ خليفة بن خياط ( ٣١٩/١) .

<sup>(</sup>ه) العبر (۲/۱) .

والمحاولة الثانية جرت في أيام معاوية بن أبي سفيان سنة خمسين الهجرية (٦٦٣م) ، وكانت هذه الحملة بقيادة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (١) .

ولكن هاتين الحملتين لم يكتب لهما النجاح (٢) .

وفي سنة سبع وتسعين الهجرية ( ٧١٥م) بدأ سليمان بن عبد الملك بتجهيز الجيوش لفتح القسطنطينية (٣) بعد أشهر معدودات من توليه الخلافة، فقد توفي سلفه الوليد ابن عبد الملك في جمادى الآخرة من سنة ست وتسعين الهجرية (أواخر شباط فبراير – ٧١٥م) ، فاقتفى سليمان خطة سلفه بضرب عاصمة الروم ضربة كبيرة بقوة جسيمة (٤) ، تلك الخطة التي لم يستطع سلفه تحقيقها في أيامه لانشغال جيوشه في حمل مهمة الفتح بجبهات مختلفة شرقاً وغرباً وشمالاً ، بالرغم من أنه مهد لفتح القسطنطينية بتعرضه المستمر طيلة أيام حكمه بالجبهة الرومية على حدود دولته من الشمال .

<sup>(</sup>١) العبر (٦/١ه) ، وشارك في هذه الحملة عدد من كبار الصحابة ، منهم : الحسين بن علي رضي الله عنهما ، وابو أيوب الانصاري الذي توفي في أثناء الحصار ودفن قرب القسطنطينية حيث يوجد قبره الآن ، وعبدالله بن العباس وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) بعد حصار القسطنطينية سنة خمسين الهجرية وإخفاق هذا الحصار ، عسكر المسلمون في ميناء كيزيكوس (Cyzicos) واتخذوه قاعدة أمامية لأعمالهم العسكرية في سبع سنوات ، وإلى ذلك يشير ابن الأثير في حوادث سنة أربع وخمسين الهجرية : « وفيها كان مشتى محمد بن مالك بأرض الروم وصائفة معن بن يزيد السلمي ، وفيها فتح المسلمون ومقدمهم جنادة بن أبي أمية جزيرة (أرواد) قرب القسطنطينية فأقاموا بها سبعسنين ، وكان معهم مجاهد بن جبر فلما مات معاوية وولى ابنه يزيد أمرهم بالعود فعادوا قرب القسطنطينية فأقاموا بها سبع سنين ، انظر ابن الأثير (٩٧/٣) ، ومما يفهم منه أن المراد بجزيرة أرواد هي جزيرة كزيكوس .

<sup>(</sup>٣) النَّجُومُ الزَاهُرَةُ ( ٢٠٥/١) وابن خلدُونَ (٣/٥٥١) والبَّدَايَّةُ وَالنَّهَايَّةُ (١٦٩/٩) وأَبُو الفَدَا ( ٢٠٠/١) وانظر الطبري ( ٢٣/٦٥)

<sup>(</sup>٤) ولهاوزن – الدولة المربية وسقوطها ( ٢٠٩)، والواقع أن المسلمين كانوا يستهدفون فتح القسطنطينية فقد ذكر (فازلييف) في تاريخه الكبير للدولة البيزنطية، «أن العرب بعد أن أخفقوا في الاستيلاه على القسطنطينية سنة ( ٦٧٠ م ) في عهد قسطنطين الرابع ( ٦٦٨ – «٦٨٥) بسبب استعمال الروم للنار الاغريقية التي اخترعها إذ ذاك رجل سوري يدعى ( جالينيكوس ) ظلوا يترددون على القسطنطينية كل عام حتى سنة (٧٧٧م)، وقد منى الأسطول العربي بكارثة كبيرة، اذ هبت القسطنطينية من عنه ، وفي نفس الوقت عليه عاصفة عنيفة، فتحطمت معظم سفنه على الشاطي الشمالي لآسيا الصغرى ». وفي نفس الوقت الخفقت كل المحاولات البرية التي قام بها العرب إذ ذاك ، فاضطر الخليفة الى استرجاع جنده =

وكان حرص سليمان على فتح القسطنطينية عظيماً، حتى كأنه لم يتول الملك أو لم يخلق . إلا لتحقيق هذا الحلم الذي راود الخلفاء من قبله من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أيامه والواقع هو أن الخلفاء جميعاً الذين واتتهم ظروفهم الداخلية والخارجية فكروا في فتح القسطنطينية ، والسبب أن البيزنطيين لم ينسواأبداً البلاد الشاسعة الغنية التي كانت تابعة لهم وفتحها المسلمون ، وأنهم بذلوا قصارى جهدهم لاستردادها ، وأن هذه البلاد لا تكون آمنة من غزو الروم واستردادها ما بقيت لاروم دولة عاصمتها القسطنطينية ، وهي البلدة الحصينة التي يسهل الدفاع عنها براً وبحراً وكانت الخطة السو قي قيم البلدة الحصينة التي يسهل الدفاع عنها براً وبحراً كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، لأن الهجوم هو أنجح وسائل الدفاع .

وامضى سليمان سنة سبع وتسعين الهجرية في اعداد قواته الضاربة مادياً ومعنوياً لتكون قادرة على النهوض بواجب فتح القسطنطينية (٢) .

واستشار سليمان القادة المجربين، ومنهم موسى بن نُصير اللّخمى (٣) بالخطة المناسبة لفتح القسطنطينية، فأشار عليه موسى بأن يفتح مادونها من المدن والرساتيق(٤) والحصون ، حتى يبلغ المدينة ، فلا يأتيها إلا قد هدمت حصونها ، ووهنت قوتها ، وقال موسى : « فاذا فعلت ذلك ، لم يبتى بينك وبينها مانع ، فيعطوا بأيديهم ويسلموا لك البلد » (٥) .

<sup>=</sup> وعقد معاهدة مع الدولة البيزنطية تعهدت الدولة بمقتضاها أن تدفع له ضريبة سنوية  $_{0}$  . انظر :

<sup>(</sup>Vasiliev: Hist, de L'E mpire Byzntin, I,pp, 283 - 284)

<sup>(</sup>۱) الاستراتيجية ( Strategy ) ، انظر المعجــم العسكري الموحــد ( ۸٤٢ ) – انكليزي – عربي .

<sup>(</sup>٢) ورد في تاريخ: العيون والحدائق في اخبار الحقائق (٢٤): « وقيل: إن سليمان لما ولي الخلافة حدثه جماعة من العلماء ، أن الخليفة الذي يفتح القسطنطينية اسمه اسم نبي ، ولم يكن من ملوك بني أمية من اسمه اسم نبي غيره ، فطمع فيها ، فاستعد لذلك ، ولم يشك أنه الذي يلي ذلك » ، وليس لذلك سند تاريخي أو علمي ، وقد حاصر القسطنطينية قبل أيام سليمان المسلمون في عهد عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان ، واسماهما ليسا اسم نبي !! .

<sup>(</sup>٣) انظر سيرته في : قادة فتح المغرب العربي ( ٢٢١/١ – ٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الرساتيق : جَمع رستاق ، وهي كلمة فارسية ، وهو كل موضع فيه مزارع وقرى ، ولا يقال ذلك المدن كالبصرة و بغداد ، فهو عند الفرس بمنزلة السواد عند أهل بغداد ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٧/١ – ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر البداية والنهاية ( ١٧٤/٩ – ١٧٥) .

ثم استشار أخاه مسلمة ، فأشار عليه بأن يدع مادونها من البلاد وبفتحها عَنْوة فمتى ما فتحت فان باقي ما دونها من البلاد والحصون تصبح بيد المسلمين، فقال سليمان : « هذا هو الرأي » (١) .

وأمضى الخليفة سليمان بن عبدالملك سنة يعمل بكل جد ونشاط وعزم لانجاز استحضارات قواته ، وكان الخليفة حين يعتزم أمراً خطيراً له ما بعده في مجال الاعداد العسكري تطبيقاً لخطة سوقيية حاسمة، يكتب إلى أمرائه على الأمصار ليعد كل أمير أو وال الجيش المناسب للعمل العسكري المناسب ، وهذا مافعله سليمان سنة سبع وثمانين الهجرية ، واتخذ من مدينة ( د ابق ) (٢) بعيداً عن عاصمته ( دمشق ) مقراً له ، لئلا يشغل بأمور الدولة الأخرى، وليكون كل وقته من أجل إعداد القوات العسكرية القادرة على الفتح ، إذ تفرّغ لهذا الهدف الحيوي تفرغاً كاملا ، وبذل كل طاقاته المادية والمعنوية لتحقيقه .

وحسّب سليمان أنه قضى مدة خلافته بر دابق)، من أجل انجاز استحضارات قوات فتح القسطنطينية قبل الحملة ، ومن أجل الاشراف على سير القتال في أثنائها حتى توفاه الله هناك ، فدفن فيها شهيداً بحق ، من شهداء فتح عاصمة الروم . لم بيق أمام سليمان بعد اكمال استحضارات قواته وحشدها غير اختيار القائد

لم يبق أمام سليمان بعد اكمال استحضارات قواته وحشدها غير اختيار القائد المناسب لمثل هذه المهمة الحيوية ، فاختار أخاه مسلمة .

ففي سنة ثمان وتسعين الهجرية ( ٧١٦ م – ٧١٧ م ) ولتى سليمان أخاه مسلمة قائداً عاماً للقوات الغازية للقسطنطينية (٣) ، فسار مسلمة على رأس جيشه اللّجب

<sup>(</sup>١) أنظر البداية والنهاية ( ١٧٥/٩) ، المنوة : أخذ الشي النلبة ، وهو ضد الصلح ، انظر معجم البلدان (٤٠/١) .

<sup>(</sup>٢) دابق : قرية بقرب حلب من اعمال (عزاز) ، بينها وبين (حلب) أربعة فراسخ ، عندها مرج معشب كان ينزله بنو مروان ، إذا غزوا الصائفة ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢/٤) مرج معشب كان ينزله بنو مروان ، إذا غزوا الصائفة ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٠٠١) الطبري (٣٠/١٥) وابن الأثير ( ٢٠٠/١) والبداية والنهاية (١١٤/١) وابو الفدا (١١٤/١) ، وفي والعبر (١١٤/١) وابن خلدون ( ٣/٥٥١) مختصر تاريخ الدول لابن العبري (١١٤) ، وفي تاريخ الاسلام الذهبي ( ٢٠٧/٤) : «قال زيد بن الحباب : أنبأ الوليد بن المفيرة عن عبيدالله ابن بشر الغنوي عن أبيه قال : صعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لتفتحن القسطنطينية ، ولنعم الامير أميرها ) ، قال : فدعاني مسلمة فحدثته بهذا الحديث ، فغزاهم » ، رواه أبو كريب واحمد بن الفرات عن زيد .

المؤلف من مائة وعشرين ألفا (١) في رواية ، ومن مائة وعشرين ألفاً في البر ومائة وعشرين ألفاً في البحر (٢) يؤيد ذلك المصادر غير العربية (٣) ، وأرجح الرواية الاولى ، لصعوبة حشد مثل هذه القوات الجسيمة بالنسبة لذلك الوقت في جبهة واحدة ، كما أن المصادر الأجنبية تبالغ تعداد قوات المسلمين - خاصة البحرية منهالتبرز أهمية النصر على تلك القوات وردها خائبة عن القسطنطينية دون أن تحقق أهدافها المرسومة .

لقد زعمت بعض تلك المصادر الأجنبية ، أن المسلمين حملوا قواتهم البحرية التي تعدادها مائة وعشرون الف مقاتل على ألف وثمانمائة سفينة (٤) ، وهذا ما لايتيسر للمسلمين حينذاك .

ومع هذا ، فقد كان جيش مسلمة المؤلف من مائة وعشرين ألفاً ، برياً في اكثره وبحرياً منقولاً بالسفن في أقله ، حتى يستطيع فرض الحصار براً وبحراً في آنواحد، كما سنجد ذلك في خطة مسلمة في الحصار حسب مجرى الحوادث للمعركة .

وكانت مدينة (دابق) هي القاعدة المتقدمة لحشد جيش مسلمة ، فقد سار مسلمة حتى نزل (دابق) وجاءته الأجناد من كل ناحية (٥) : من الشام والجزيرة (٦) ، فسار إلى أرض الروم وانضم إليه فيها جيش المسلمين الذين كانوا هناك (٧) ، وسلك طريق (مرَعْتَش) (٨) فافتتح مدينة (الصَّقَالِبَة) (٩) . وهجم الشتاء،

<sup>(</sup>١) دول الا سلام (٨/١) ومختصر تاريخ الدول ( ١١٥) والبدء والتاريخ ( ٢٠/٦) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ( ١٧٥/٩) وانظر خطط الشام (١٢٣/١) .

<sup>(</sup>٣) فتح القسطنطينية (٣٨) : « تعلم المسلمون من حصارهم تجربة الحصار الأول ، أن ليس في استطاعتهم خرق الاسوار المنيعة ، لذلك بنوا خطتهم هذه المرة على إنزال بحري ، ويقال : إنهم أعدوا لذلك ألفاً وثمانمائة سفينة تنقل مائة وعشرين الف محارب جاهزين لملانزال

<sup>(</sup>٤) فتح القسطنطينية (٣٨) . (٥) العيون والحدائق في أخبار الحقائق (٢٥) .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ( ١٧٥/٩) . (٧) البداية والنهاية (١٧٤/٩) .

 <sup>(</sup>A) مرعش : مدينة الثغور بين الشام وبلاد الروم ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٥/٨)
 وهي مدينة صغيرة ، انظر تقويم البلدان (٢٦٢) بينها وبين مدينة ( الحدث) وهي من الثغور
 خمسة فراسخ ، انظر المسالك والممالك لابن خرداذبة ( ٢١٦) .

<sup>(</sup>٩) الصقالبة : جيل حمر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر في أعالي جبال الروم، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٧٢/٥) والقاموس المحيط ( ٣/١) ولسان العرب (١٤/٢)، وهم السلاف ( Slaves ) أو الجنس السلافي ، وجبال الروم هي : جبال طوروس، ومدينة الصقالبة : مدينة تقع بين ( دابق ) و ( عمورية ) في جبال طوروس.

فانحرف مسلمة بجيشه إلى مدينة (أفْيِق) (١) وشتى بها ، وهي ليست القرية من (حوران) في طريق (الغور) وهو غور (الأردن) المعروف ، إذ ليس من المعقول أن يعود إلى (الأردن) ليقضي الشتاء فيه ، والظاهر أن (أفيق) تقع في منطقة (عمورية) في السهل الواقع شمالي جبال (طوروس) ، وهذا السهل أقل برداً في الشتاء من جبال (طوروس) التي تغطيها الثلوج شتاءاً وفي اكثر شهور الربيع أيضاً . ولما خرج الشتاء ، سار مسلمة إلى (القسطنطينية) حتى نزل (عمورية) ، وبطريقها (٢) (ليكون) بن قُسُطنَنطين المَرْعشي ، فوادعه مسلمة وأعطاه رَهْناً وبطريقها (٢) (ليكون) بن قُسُطنَنطين المَرْعشي ، فوادعه مسلمة وأعطاه رَهْناً وبكون عوناً له ، وملك القسطنطينية يومئذ (تيودوس) وهو (ثيودوسيوس الثالث) الذي حكم من سنة ٥٧١٥ الى ٧١٧م وهو من أسرة (هرقل) (٣) .

وكان (ليون) أو (ليو) هذا ، نصرانياً من سكان مدينة (مرَ عش) وله بها كنيسة مشهورة تنسب إليه ، أتى القسطنطينية في أيام الفتن التي كانت بها ، فصار مشهوراً ببيع الخمر ، وكان فصيحاً بالعربية والرومية . ثم إنه انخرط في سلك الجندية وشهد المعارك الدائرة بين المسلمين والروم وأبلى فيها وظهرت له شجاعة حسنة ، فقدمه الروم ، ولم يزل ينتقل في المنزلة الى أنصار (بطريق) مدينة (عمورية) وقيل : إنه لما جاء إلى (عمورية) بكتاب الملك على أنه (بطريق) ردّوه وقالوا له : مثلك لا يلينا ، لأنك نبطي من أنباط العرب . فقال لهم : « إني لا أتولى عليكم إلا بأمركم ، وقد بلغكم حالي ور بالتي وغنائي ، وحالكم مختلط ، وم لككم مضطرب، والفتن كثيرة ، وهذا مسلمة بن عبدالملك قد شارف بلادكم ، وهو يُوقع بكم ، واصنعوا بي ما أردتم » . فقالوا صدق : فأدخلوه إليهم وولوه أمرهم ، فنزل به مسلمة واصنعوا بي ما أردتم » . فقالوا صدق : فأدخلوه إليهم وولوه أمرهم ، فنزل به مسلمة وهو يريد ( القسطنطينية ) (٤) .

<sup>(</sup>١) أُفيق : قرية من حوران في طريق الغور ( الا ردن ) ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٠٧/١)

 <sup>(</sup>٢) البطريق : رتبة عسكرية في جيش الروم ، وهو قائد فرقة ، والفرقة في جيش الروم تتألف من عشرة آلاف رجل بقيادة بطريق ، ويشابه البطريق في التنظيم الحديث قائد فرقة . برتبة لواء ،
 انظر عقبة بن نافع الفهري (٥٥) – الطبعة الرابعة .

<sup>(</sup>٣) انظر : الأمبراطورية البيزنطية ( ٤٠١ – ٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) العيون والحدائق في اخبار الحقائق ( ٣٦ – ٣٧ ) ، انظر : سنى ملوك الارض والانبياء (٦٩)

ولا تختلف هذه الرواية العربية كثيراً عن الرواية الأجنبية التي جاء فيها: أن (ليو) نشأ فلاحاً ثم اصبح جندياً مرتزقاً ، وتقدم في الجندية لشجاعته في القتال ، حتى توصل إلى القيمة بفضل مقدرته وحدها ، وكان ما يزال شاباً (١).

ولكن كيف اتصل مسلمة بليون ، هل اتصل به مباشرة كما ذكرنا ، باعتبار أن مسلمة كان قد فتح ( عمورية ) سنة تسع وثمانين الهجرية ( ٧٠٨م ) فهو يعرف مداخلها ومخارجها وأهلها (٢) ؟

هناك رواية تذكر : أن (ليون) أتى الخليفة سليمان بن عبدالملك من (أذ رَبِي جَان) وضمن له فتح الروم ، فوجّه مسلمة معه ، فسارا إلى ( القسطنطينية ) (٣)

وأرجح أن مسلمة اتصل مباشرة بليون ، الذي كان المسؤول عن المنطقة الأمامية للدفاع عن (القسطنطينية) بصفته بطريق (عمورية) ، لذلك لم يذكر المؤرخونأن مسلمة صادف مقاومة تذكر في صفحة مسير الاقتراب أثناء تقدمه من (عمورية) حتى (القسطنطينية) ، مما يدل على نجاح مسلمة في استمالة (ليون) إلى جانبه ومن الواضح أن (ليون) كان طموحاً جداً ، وكان يتطلع إلى أن يكون امبرطورا الروم ، فوادع مسلمة كمرحلة لتولى السلطة تحقيقاً لمطامعه - خاصة بعد وفاة امبراطور الروم السابق (ثيو دوسيوس الثالث) آخر اباطرة أسرة (هرقل).

واستصحب مسلمة (ليون) ليدله على الطريق والعورات ، واخذ عهوده ومواثيقه على الوفاء والمناصحة (٤) ، وكان ( ثيودوسيوس ) ضعيف الرأي ، سيئ التدبير عاجزاً فيما تقلده من أمر الروم ، وكان أمر الروم مضطرباً وأيامهم أيام هرج ومرج (٥) .

<sup>(</sup>١) فتح القسطنطينية ( ٣٨ – ٣٩ ) ، وفي تاريخ خليفة بن خياط ( ٣٢١/١ ) : أن مسلمة شتى بضواحى الروم .

<sup>(</sup>٢) جاء في البداية والنهاية (١٧٤/٩) : « ثم ان مسلمة داخل رجلا من النصارى يقال له : إليون وواطأه في الباطن ليأخذ له بلاد الروم » ، وانظر أيضاً البدء والتاريخ ( ٣/٦ ٤ - ٤٤) .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (٢٧/٥) وابن خلدون (٣/٥٥) وانظر الطبري (٣١/٦) الذي ذكر أن (ليون) قدم من (إربينية).

<sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ( ٦/١٤) .

 <sup>(</sup>a) العيون والحدآئق في أخبار الحقائق (٣٦)

أما جيش المسلمين بقيادة مسلمة ، فقد كان موضع اهتمام الخليفة سايمان بن عبدالملك . أخرج لهم الأعطية ، وأنفق فيهم الأموال الكثيرة ، وأعلمهم بغزو (القسطنطينية) والاقامة إلى أن يفتحوها ثم سار سليمان من (بيت المقدس) الى (دمشق) وقد اجتمعت له العساكر ، فأمر عليهم أخاه مسلمة ثم قال : «سيروا على بركة الله ، وعليكم بتقوى الله والصبر والتناصح والتناصف » . ثم سار سليمان حتى نزل (مُرْج دابيق) ، فاجتمع إليه الناس أيضاً من المتطوعة والمحتسبين أجورهم على الله ، فاجتمع له جند عظيم لم يُر مثله (١) .

وانطلق مسلمة بهذا الجيش ، فلما دنا من ( القسطنطينية ) ، أمر كل فارس أن يحمل معه مُدَّيْن (٢) من طعام إلى عجز فرسه إلى ( القسطنطينية ) ففعلوا ، فلما أتاها أمر بالطعام فألقى أمثال الجبال ، وقال مسلمة للمسلمين : « لا تأكلوا منه شيئاً ، واغيروا في ارضهم وازرعوا » ، وعمل بيوتاً من خشب ، فشتى فيها وصاف ، وزرع الناس وبقى الطعام في الصحراء ، والناس يأكلون ما أصابوا من الغارات ومن الزرع (٣) .

هكذا كان جيش مسلمة من الناحية الادارية منظماً تنظيماً جيداً ، وكانت خطته الادارية خطة جيدة أيضاً ، وللخطة الادارية الجيدة أثر بالغ في احراز النصر ، لأن الجندي يمشي على بطنه كما يقول المثل العسكريّ المشهور .

ولكن " أرزاق جيش مسلمة لم تقتصر على ذلك ، بل جاء ته العُلُوفَة والأطعمة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ( ١٧٥/٩)

<sup>(</sup>۲) المد: من المكاييل الاسلامية ، يختلف من قطر اسلامي الى اخر ، والمد السوري يساوي (۲۸۲) كنم ، انظر التفاصيل في هنز ( Walther Hinz ) - المكاييل والاوزان الاسلامية ( ۷۶ - ۷۷) - منشورات الجامعة الأردنية - ترجمة الدكتور كامل العسلي - عمان - ۱۹۷۰ وانظر ترتيب القاموس المحيط (۱۹۲/۶) ومعجم متن اللغة (۲۲/۵) ، وتنفيذاً لأمر مسلمة يحمل كل فارس مدين ، أي يحمل ما يساوي ( ۹۸ره ) كغم ، وحمل مثل هذه الكمية القليلة غير معقول ولا يؤدي الى الغرض المطلوب ، وهو تكديس كيات من الطعام لغرض حصار طويل وارى أن مسلمة في قوله : يحمل كل فارس مدين ، لا يريد المعنى الحرفي ، بل يريد : أن يحمل كل فارس ما يستطيع من ارزاق ، والمقدار الذي يحمله الفارس هو عشرون كيلوغراماً كمدل ، وهذا نتيجة لخبرتي الشخصية باعتباري ضابطاً في صنف الخيالة ( سلاح الفرسان ) .

<sup>(</sup>٣) الطبري (٣٠/٦) وابن الأثير (٢٧/٥) ، وفي التنبيه والاشراف (٢٩٠) : وكان مسلمة بن عبدالملك لما بنى مدينته التي على خليج القسطنطينية كما سماها : مدينة ( القهر ) .

ونقلت إليه من الضواحي ومن رساتيق الروم وجاءته في المراكب (١) ؛ كما حشد لجيشه السلّلاح ، فجمع آلات الحرب للصيف والشتاء والمجانيق والنفط وغير ذلك(٢) وهكذا استكمل مسلمة قضاياه الادارية تسليحاً وتجهيزاً وارزاقاً وعلفاً وإسكاناً ، فأعد بخطته الادارية هذه متطلبّات النصر إدارياً .

تلك هي مجمل خطة مسلمة الادارية ، فما هي خطته العسكرية في الحصار ؟ تحتل مدينة ( القسطنطينية ) موقعاً سو قياً ( استراتيجياً ) فريداً ، حبته الطبيعة بأهم عوامل الدفاع الطبيعية التي تساعد المدافعين عنها على الثبات . تحوطها من الشرق مياه البسفور ، وتحدها من الغرب والجنوب مياه ( المرمرة )، ويقسمها ( القرن الذهبي) الى قسمين عظيمين هما ؛ ( بيرا ) وهو القسم الشمالي الشرقي ، و ( إستانبول ) (٣) وهو المدينة البيزنطية الحقيقية . وتحتل ( استانبول ) مثلثاً عظيماً المرتفعات الصخرية ، تشرف قاعدته على ( المرمرة ) وضلعه الأيمن على مياه ( القرن الذهبي ) والميناء ، وكان كل من هذين الجانبين يحرسها سور واحد . أما الضلع الثالث وطوله ستة أميال ، فهو الجانب المتصل بالقارة الأوروبية ، يحميه خط مزدوج من الأبراج والحصون المنبعة ، وخندق واحد مز دوج ، وفيه عدة أبواب، وفي كلزاوية من زوايا المثلث الثلاث قلعة منيعة ، وكانت مياه القرن الذهبي الذي يحمي ضلع المدينة الشمالي الشرقي ، تغلق بسلسلة حديدية هائلة يمتد طرفاها عند يحمي ضلع المدينة الشمالي الشرقي ، تغلق بسلسلة حديدية هائلة يمتد طرفاها عند مدخله بين سور ( غلكطة ) وسور ( إستانبول ) .

وهكذا تهيأت أسباب الدفاع المديد لهذه المدينة : أسباب طبيعية ، واسباب صناعية ، مما جعلها موقعاً حصيناً وقلعة آمنة ، من الصعب على الغزاة احتلالها (٤) .

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق في أخبار الحقائق (٢٤) .

<sup>(</sup>٢) العيون والحدائق تي اخبار الحقائق (٢٦).

<sup>(</sup>٣)استانبول: يسمى المسلمون(Constan Tinople) بالقسطنطينية، أما فيما يتصل باسمها البيزنطي الذي يقال إن منه اشتق لفظ ( استانبول ) وهو الاسم التركي الحديث ، فان المسعودي في النصف الأول من الم<sup>4</sup>ة الرابعة الهجرية والعاشرة الميلادية كتب في كتابه : ( التنبيه ) ص الاول من الم<sup>4</sup>ة الرابعة الهجرية والعاشرة الميلادية كتب في كتابه : ( التنبيه ) ص الاول من أيامه كانوا يسمون عاصمتهم : ( بولن ) — Polin أي Bulin

معناها : المدينة : واذا ارادوا عنها أنها دار الملك لعظمها قالوا : ( استن بولن ) ، ولا يدعونها القسطنطينية ، وانما المسلمون تعبر عنها بذلك » ، واستن معناها : دار الملك أو العاصمة ، واستن بولن معناها مدينة دار الملك ، المدينة العاصمة . و ( استن بولن ) هي : ( استانبول ) .

<sup>(</sup>٤) بين العقيدة والقيادة ( ٣٥٥ – ٣٥٦ ) وانظر مواقف حاسمة ( ١٧٥ ) .

وكان بنو أمية دولة وجيشاً ، يهتمون كثيراً بجمع المعلومات المفصلة الدقيقة عن اعدائهم ، وكانت وسائلهم واساليبهم للحصول على هذه المعلومات كثيرة ومتعددة ، كالعيون والأسرى والتجار والمرابطين والمجاهدين ونحوهم، فكانت القيادتان السياسية والعسكرية لبني أمية في الشام تعمل لتحقيق أهدافها الحيوية وهي على بصيرة من أمرها ، فهي تعمل مفتوحة العينين في النور لا مغمضة العينين في الظلام لقد كانت مخابرات المسلمين تعرف كل شي عن الروم : قواتهم ، قياداتها ، تنظيمها ، تسليحها ، تدريبها ، ما تعانيه من ثغرات ، طبيعة بلادها ، مواردها التموينية ، مشاكلها الداخلية والخارجية ، وغيرها من المعلومات المفصلة الدقيقة .

جعل مسلمة من (عمورية) قاعدة متقد مة ، واتجه شمالاً نحو (القسطنطينية) فلاقى مقاومة في طريقه (١) تغلّب عليها ، حتى وصل إلى (الخليج) وهو المضيق الذي يصل بين بحر (بُنْطُس) (٢) ، وهو البحر الذي نطلق عليه اليوم (البحر الاسود) وبين (القسطنطينية) والبحر الابيض المتوسط ، فقطع (الخليج) حتى نزل (القسطنطينية) ، وعبر من موضع يقال له (أبيد س) (٣) ، يكون عرض (الخليج) هناك عَلُوة (٤) سهم حمقدار ثلاث مئة ذراع الى أربع مئة وهو الخليج الذي يدعى بحر (بُنْطُس) يقبل من (إرْميننية) ، حتى إذا صار إلى (القسطنطينية) افترق من وجهين: شمالاً وشرقاً ، فاذا بلغ (أبيد س) ضاق حتى يصير مقدار غلوة بين حبلين وبين (أبد س) والقسطنطينية مئة (الميل العربي = كيلو متران) (٥) في مستوى من الارض وسهولة (٢) .

<sup>(</sup>٢) بحر بنطس: بحر يعرف بهذا الاسم عند اليونانيين ، وهو البحر الذي يتفرع منه خليج القسطنطينية أوله في أطراف بلاد الترك في الشمال ويمتد الى ناحية المغرب والجنوب حتى يتصل ببحر الشام ، وقبل اتصاله ببحر الشام يسمى : بنطس ، انظر معجم البلدان ( ٢٦/٢) و ( ٢٩٣/٢) ، وهو البحر الاسود .

 <sup>(</sup>٣) لم أجد لها ذكراً في المصادر الجغرافية العربية القديمة التي بين ايدينا ، والموجود هو ( اندس :
 مدينة على غرب خليج القسطنطينية .

<sup>(</sup>٤) الغلوة : مقدار رمية سهم ، وتقدر بثلاث مئة ذراع الى اربع مئة .

<sup>(</sup>ه) الميل : أربعة آلاف ذراع شرعي ، انظرمعجم البلدان ( ٣٥/١ ) وهو كيلو متران ، انظر المكاييل والا وزان الا سلامية وما يعادلها في النظام المتري ( ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٦) العيون والحدائق في اخبار الحقائق ( ٢٦ ) وانظر مختصر تاريخ الدول ( ١١٤ ) .

ومن الواضح أن مسلمة عبر من غرب القسطنطينية ، فمدينة ( أبد س) تقع بعد القسطنطينية بالنسبة للبحر الاسود استناداً الى نص ما جاء عن العبور : « حتى إذا صار إلى القسطنطينية (يريد البحر الأسود) افترق من وجهين : شمالاً وشرقاً ، فاذا بلغ ( أبيد س) ضاق . . . الخ » ، فهو — أي مسلمة قد عبر من المضيق الغربي للقسطنطينية لى كما أنه لا مضايق شمال هذه المدينة يمكن عبورها بسهولة ويسر . ثم إن ( أبيد س) التي ورد ذكرها في هذا النص هي مدينة ( أند س) ، وهي مدينة على غربي خليج القسطنطينية بين جبلين ، بينهما وبين القسطنطينية ميل في مستوى من الأرض (١) .

ولا أتصور أن هناك مسوّغاً لعبور مسلمة على بعد مثني كيلومتر (مئة ميل عربي) من القسطنيطينية ، فهذه مسافة شاسعة جداً من ناحية ، ولا وجود لمضيق على بعدمتني كيلومتر من القسطنطينية شمالا أو جنوبا يمكن عبوره بجيش ضخم مع تجهيزاته العسكرية ووسائل تنقله البرية ومواده الاعاشية ونحوها ، والظاهر أنه عبر من مسافة ميل واحد عربي (كيلومترين) من غرب القسطنطينية . لانه عبر من (أند س) وهذه المسافة مناسبة حقاً ، والموقع بين جبلين يخفى العبور عن رصد العدو ، وقد استفاد مسلمة من السفن التي رافقت حملته في العبور ، والظاهر أنه لم يلق مقاومة تذكر في عبوره .

وبذلك أنهى مسامة مرحلة ( مسير الاقتراب ) (٢) من خطته التي رسمها لفتح القسطنطينية ، وبدأ مرحلة جديدة ، هي مرحلة : فرض الحصار في سنة ثمانوتسعين الهجرية ( ١٥ آب – أغسطس ٢١٦م ) (٣) .

طوق مسلمة بقواته البرية والبحرية مدينة ( القسطنطينية ) ، فقد طوّقت قواته البرية هذه المدينة بالقرب من الخندق الذي يحيطها من جوانبها البريّة يجري الماء فيه (٤) . كما سدّت هذه القوات المنافذ البحرية من الشمال ، بوضع مراكز مراقبة

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان ( ٣٤٧/١ ) ، ومن المحتمل أن تكون مدينة ( ابدس ) قد حرفت الى ( أندس)

<sup>(</sup>٢) مسير الا قتراب: تقدم الجيش من قواعده الرئيسة أو قواعده الامامية أو المتقدمة الى ساحة القتال حتى التماس بالعدو.

La Lutte entre arabes E7 Byzantin.s) (۳) انظر التفاصيل ( ۱۸۰ – ۱۸۰ )

<sup>(</sup>٤) العيون والحدائقُ في أخبار الحقائق ( ٢٧)

بريّة قوية على الساحل مزوّدة بالمنجنيقات ، ومن المحتمل جداً أن تستفيد هذه المراكز من السفن المحلية التي يعمل فيها المسلمون أو المرتزقة للمعاونة في سد المنافذ البحرية للقسطنطينية من الشمال ، ولكن هذه المراكز لم تكن كافية ، وهي ثغرة في خطة الحصار ، لأن تلك المنافذ البحرية يجب أن تغطى بمراكز مراقبة بحرية قويّة وقوات بحرية غير كافية .

أما البحرية الاسلامية التي جاءت من سورية ومصر ، فقد قاتلت أسطول الروم في (رودس) وأسرت بعض سفنه ودمرت أخرى ، وكان بحارة الأسطول الرومي في عصيان حينذاك ، ينقصهم الضبط والنظام ، كما هاجمت البحرية الاسلامية سواحل آسيا الصغرى حتى وصلت إلى قرب القسطنطينية ، فسد ت المنافذ البحرية لهذه المدينة استكمالا لخطة تطويقها .

وعند حلول موسم الشتاء أمر مسلمة أن يبني رجاله بيوتاً من الخشب (١) ، لتقيهم المطر والثلج والبرد ، وأمر الناس بالزراعة ، فصاف وشتى وهم يأكلون من زراعتهم وطعامهم الذي استاقوه مُدَّخراً .(٢)

وكان هدف مسلمة من خطته الادارية وخطة العمليات ، هو ما ذكره علناً لرجاله : « إنالا نرجع عن هذا البلد إلا أن نفتحها إن شاء الله » (٣) ، وكان سبيله لتحقيق هدفه : فرض الحصار المديد ، لكي يستسلم المحاصرون جوعاً .

ومنذ فرض الحصار على القسطنطينية حتى انسحب المسلمون إلى قواعدهم ، جرت حوادث القتال في صفحات ثلاث .

الصفحة الاولى من تاريخ فرض الحصار في اواخر صيف سنة ثمان وتسعين الهجرية ( ١٥ آب – أغسطس ٧١٦م ) حتى تولى ليون الثالث عرش القسطنطينية في سنة ثمان وتسعين الهجرية ( ٢٥ – مارت – مارس – ٧١٧م ) (٤) ، ويمكن أن نطلق على هذه الصفحة اسم : صفحة ( المبادرة ) .

و بالرغم من أن المصادر الجغرافية العربية وغير العربية لا تذكر معلومات وافية عن اعمال الجيوش الاسلامية والرومية ، إلا أننا نستطيع أن نذكر أن مسلمة في هذه الصفحة هاجم أسوار القسطنطينية مرتين : الأولى بحشد أربعة آلاف مقاتل ، وكان اتجاه

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٣٠/٦ ) وابن الا ثير ( ٧٧/٥ ) وابن خلدون ( ٣/٥٥١ ) والبداية والنهاية (١٧٤/٩) (١٧٤/١ ) الطبري ( ٢٠/٥ ) وابن الاثير ( ٢٧/٥ ) والبداية والنهاية (٢)

<sup>(</sup> ۱۷٤/۹ ) (٣) البداية والنهاية ( ١٧٤/٩ ) . (٤) البحر الزاخر ( ٣٦٧/٢ ) .

هجومه منطقة ( باب الذهب ) ، والثانية بمحشد ثلاثة آلاف مقاتل ، ولكنه لم ينجح في هذين الهجومين (١) .

واستطاع المسلمون أن يؤثروا في الروم المحاصرين تأثيراً شديداً ، فأرسل الروم المحاصرين تأثيراً شديداً ، فأرسل الروم إلى مسلمة يعطونه عن كل رأس ديناراً ليرحل عنهم ، فلم يقبل مسلمة (٢) بهذا العرض ، واصر على فتح المدينة .

وأقام مسلمة محاصراً القسطنطينية قاهراً لأهلها (٣) ، مانعاً لهم من كل مرفق براً وبحراً (٤)، وكان معتمداً على جيش المسلمين وعلى جماعة من الروم على رأسهم ليون ، الذي عاون مسلمة في هذه الصفحة حتى استحوذ على ثقته التامة .

و بعث مسلمة ليون إلى أهل القسطنطينية في رسالة ، فلما دخل عليهم ليون قالوا له : ردّه عنا ونحن نملكك علينا (٥) ، فاستوثق منهم وتولى عرشهم (٦) ، و بذلك تكلدّت جهود ليون التي بذلها لتولي العرش بالنجاح .

- La Lutte entre arabes Et Byzantine (۱)
  . (۱۸۰ ۱۸۰) نظر التفاصيل في
  - (٢) ابن الاثير ( ه/٢٧ ) وابن خلدون ( ١٥٩/٣ ) .
- (٣) الطبري ( ٢٠/٦ه ) . (٤) العيون والحدائق في اخبار الحقائق (٢٧) . .
- (ه) البداية والنهاية ( ١٧٤/٩) وفي ابن الاثير ( ٥/٧٠ ) : فقالت الروم لليون : إن صرفت عنا المسلمين ملكناك .
- (٢) ابن الاثير ( ٥/٧٧) والبده والتاريخ ( ٢٤/١) ، وقد جاه في ابن الأثير ( ٥/٧٧) ؛ اتى ليون مسلمة فقال له : « إن الروم قد علموا أنك لا تصدقهم القتال ، وانك تعالولهما ما دام الطمام عندك ، فلو أحرقته أعطوا الطاعة بايديهم » ، فامر به فاحرق فقوي الروم وضاق المسلمون حتى كادوا يهلكون . وقيل : إنما خدع ليون مسلمة بأن يسأل أن يدخل الطمام الى الروم بمقدار ما يعيشون به ليلة واحدة ليصدقوه بأن أمره وامر مسلمة واحد ، وانهم في امان من السبى والخروج من بلادهم ، فأذن له ، وكان ليون قد أعد السفن والرجال ، فنقلوا تلك الليلة الطمام فلم يتركوا في تلك الحظائر إلا ما لا يذكر ، واصبح ليون محارباً ، وقد خدع خديمة لو كانت امرأة لعبت بها . وفي ابن خلدون ( ٣/٥٥) : قال ليون لمسلمة : « لو أحرقت هذا الزرع أنك علم الروم أنك قصدتهم بالقتال ، فتأخذهم باليد ، وهم الان يظنون مع بقاء الزرع أنك تطاولهم » ، فأحرق الزرع ، فقوى الروم ، وغدر ليون ، فاصبح محارباً ، وجاء في الطبري ما جاء في ابن الأثير ( ٥/٧٧ ٢٨) ، ومن المعلوم أن ابن الأثير نقل نص ما جاء في العبري . وفي البداية والنهاية ( ١٧٤/٨ ) ، ومن المعلوم أن ابن الأثير نقل نص منك العزم ، وسلموا إليك البلا سريماً » ، فامر مسلمة بالطعام فاحرق ، ثم انشمر ليون بالسفن ، فأخذ ما أمكنه من أمتعة الجيش في الليل ، واصبح في البلد وهو محارب المسلمين . فأخذ ما أمكنه من أمتعة الجيش في الليل ، واصبح في البلد وهو محارب المسلمين . —

لقد كان بامكان مسلمة أن يحقق إنجازات عسكرية في هذه الصفحة أكثر مما حققه عملياً فيها ، لولا ثقته بليون الذي مناه بفتح القسطنطينية بالمكر والخداع فاستنام مسلمة لتلك الأماني العنداب ، واخيراً ظهر له أن ليون لم يكن حرياً بكل هذه الثقة ، وهو يعمل لنفسه مسخراً مسلمة لتحقيق مصالحه الذاتية .

والمهم هو أن نذكر أن قسماً من المؤرخين صوروا أن مسلمة كان ضحية لمكيدة من مكايد ليون جعلته يحرق اكداس الأرزاق والعلف لجيش المسلمين ، وهذه مكيدة لا يقع بها عاقل كمسلمة ، بل لا يقع بها اي عاقل ، كما أن اختلاف الروايات لمختلف المؤرخين ، يؤدي الى زعزعة الثقة بتلك الروايات ، هذا بالاضافة إلى أنها روايات متهافتة لا يصدقها عاقل ، فهي أقرب إلى حكايات الأخبار بين الاخباريين منها إلى حقائق المؤرخين .

ولعل مصدر تلك الروايات أعداء الأمويين ، وما أكثرهم عدداً وما أشد عداوتهم واعظمهم لددا . تلك هي الصفحة الأولى من صفحات حصار القسطنطينية وهي صفحة (المبادرة) ، وهي المبادرة التي لم يستفد منها مسلمة كما ينبغي ، لتحقيق نصر عسكري وسياسي للمسلمين ،

وفي البدء والتاريخ ( ٥/٤٤): قال ليون لمسلمة: « لا يفتحون ما لم يتنح عنهم » ، فارتحل مسلمة وتنحى إلى بعض الرساتيق ، فدخل ليون ولبس التاج وقعد على سرير الملك وأمر بنقل الطعام والعاوفات من خارج ، فملأوا الأهراء وشحنوا المطامير . وفي العيون والحدائق في اخبار الحقائق (٢٨) : أن مسلمة أرسل ليون مع جماعة من أهل ثقاته الى أهل القسطنطينية يقول لهم ؟ لست أرحل عنكم حتى تملكوا مولاي ليون ويسلم اليه ملككم ثم أرحل عنكم وادعكم و بلاد كم ودينكم وكنائسكم . . . .

وارى أن هذه أشبه بالاساطير منها بالحقائق التاريخية ، فليس هناك قائد يحرق مواد جيشه الغذائية ، وليس هناك قائد يفسح المجال لعدوه بأخذ مواد جيشه التموينية ، وليس هناك قائد يتخلى عن الحصار ويذهب بعيداً تاركاً غلات جيشه نهباً للعدو كما أن الحجج التي قدمها ليون لمسلمة لا تقنع عاقلا ، إذ كيف يستسلم العدو لجيش اذا أحرقت المواد التموينية لذلك الجيش ، بينما المعقول أن يستسلم العدو إذا وجد خصمه قد كدس الارزاق الكافية لاداءة حصار طويل ، وكل محاصر يستسلم غالباً من الجوع ، ولا نعرف أحداً استسلم من الشبع ! إ وأيس إجماع المؤرخين حجة دامغة على صحتها ، فالخلف ينقل عن السلف ، وقد اتهم بنو امية بكثير من التهم – خاصة وان تاريخهم سجل بعد زوال ملكهم وتولى أعدائهم من بعدهم ، فلا يستبعد أن يفتري مفتر ، فيروي ما سمعه المؤرخ ، فيأتي من بعده فينقلون تلك الفرية . ، وقد كان مسلمة معروفاً بالدهاء ، فكيف تجوز عليه خدعة لا تجوز على أي إنسان حتى لو وقد كان مسلمة معروفاً بالدهاء ، فكيف تجوز عليه خدعة لا تجوز على أي إنسان حتى لو

أما الصفحة الثانية فتبدأ بتولي ( ليون الثالث ) (١)عرش القسطنطينية في سنة ثمان وتسعين الهجرية ( ٢٥ مارت \_ مارس \_ ٧١٧م ) إلى حلول شتاء سنة تسع وتسعين الهجرية ( كانون الأول \_ ديسمبر ٧١٧م ) ، ويمكن أن نطلق على هذه الصفحة اسم : صفحة ( المصابرة ) .

(١) ليون الثالث : ليون المرعشي ، انظر البدء والتاريخ ( ٦/ ٤٣ – ٤٤ ) وهو ليون بن قسطنطين المرعشي ، انظر العيون والحدَّائق في أخبار الحقائق (٢٥) ، نشأ فلا حاً ثم أصبح جندياً مرتزقاً وتقدم في الجندية لشجاعته في القتال ، ووصل الى القمة بفضل مقدرته وحدها ، وكان ما يزال شاباً ، انظر فتح القسطنطينية ( ٣٨ – ٣٩ ) . وفي ٢٥ مارت ( مارس ) سنة ٧١٧ م جلس ليون الثالث على عرش الامبراطورية البيزنطية الشرقية وأسس عائلة جديدة عرفت بالعائلة (الايسوريانية) وكان من أهلها ( ايسوريا ) واسمه الاصلى كونون ، وقد قدح فيه المؤرخون الذين من عادتهم القدح والذم ، ووصفوه بأنه كان طوافاً على حمار له في الأمصار يبيع الفراخ ، وإن أباه هاجر من اسيًا الصفرى واقام في نواحي ( ثراسة ) وعمل في بيع الحشيش . عمل ليون جندياً وترقى بالتدريج واشتهر اسمه وعلاً قدره في الحرب ، فعينه نسطاس قائداً للفرق الأنضولية حتى أختير امبراطوراً ، انظر البحر الزاخر (٣٦٧/٣) ، وكان نصرانياً من سكان ( مرعش ) ، فأتى ( القسطنطينية ) في أيام الفتن التي كانت بها وصار مشهوراً ببيع الخمر ، وكان فصيحاً بالعربية والرومية ، وقد حَصْرِ الحربِ الدَّائرة بين المسلمين والروم ، فأبلَى فيها وظهرت له شجاعة حسنة ، فقد موه ولم يزل ينتقل في المنزلة الى ان صار ( بطريق ) عمورية . وقيل : إنه لما جاء الى عمورية بكتاب الملك على انه رَّ بطريق ) ردوه وقالوا له : مثلك لا يلينا ، لا نك نبطى من أنباط العرب . فقال لهم : « إنى لا أتولى عليكم الا بأمركم ، وقد بلغكم حالي و رجلتي وغنَّائي ، وحالكم مختلط ، وملكَّكم مضطَّرب والفتن كثيرة ، وهذا مسلمة بن عبدالملك شارف بَّلادكم ، وهو يوقع بكم ، فأدخلوني وفوضوا الي أمركم ، فان قمت به كما تؤثرون ، والا فاخرجوني واصنعوا بي ما اردتم » ، فولوه أمرهم ، أنظر العيون والحدائق في أخبار الحقائق ( ٢٥ – ٢٦ ) .

وبدأ سلطنته بالمدافعة والمحافظة الكبيرة على القسطنطينية ، ولما خلص المملكة وانقذها من العرب عكف على إحياء رسومها وتقويتها ، فنتج من ادخال القوانين والانظمة الجديدة فيها عصر جديد في سعادة المملكة وفلا حها ، واستتب السلم والأمن فيها ، وقد حكم البلاد أربعاً وعشرين سنة ، وبعد موته خلفه ابنه قسطنطين الخامس وتولى العرش في ( ١ حزيران ٧٤١ م ) سنة ثلاث وعشرين ومائة الهجرية ، انظر البحر الزاخر (٣٢٧/٣) ، وانظر ايضاً تاريخ سنى ملوك الارض والانبياء ( ٢٩ ) وابن الأثير ( ٢١٥ ٣٣ ) ، وليوالثالث هو ( Leo the Isaurian ) وظل المؤرخون يعتبرون اسرة ( ليو الثالث ) إيسورية حتى نهاية القرن التاسع عشر ، ولكن في سنة ١٨٩٦ م كتب العالم الالماني ( شينك ) في مجلة الا بحاث البيزنطية في مؤسس هذه الأسرة ، فجمله سورياً لا إيسورياً ، انظر ما جاء حول ذلك في :

(Schenk, k, kaiser Leones, lll, Byz., v, 296 FF)

ثم جاء بعده من أيده ، انظر :

Jorg, N., Origines de L'Iconoclasme Bulletin Acad, Roumaine X1.(1924),147.

وجاء بعده من عارضه ، انظر: (.Kulakovsky, JA, Hist, of Byzantium, lll 319)

ومهما اختلفت الروايات في حقيقة علاقة (ليو الثالث) بمسلمة بن عبدالملك والطريقة التي اعتلى بها عرش القسطنطينية وتاريخ حياته قبل اعتلاء العرش وبعده ، إلا أنه كان امبراطوراً عظيماً وقائداً متميزاً محنكاً ، وكان حاذقاً في وضع الخطط العسكرية (١) .

فقد قد ر أن الروم سيواجهون حصاراً طويلا ، لذلك بذل جهده في تكديس المواد التموينية ، ولما كان هناك خطر الموت جوعاً عند نجاح الحصار البحري الذي فرضه المسلمون على القسطنطينية ، عمل جهده لتقوية سفنه – وكان عددها قليلا جدا بالنسبة لأسطول المسلمين ، فهي ليست قادرة على النهوض بمهاجمة الاسطول الاسلامي ، لذلك أمن حمايتها بسلسلة حديدية هائلة أقامها لسد مدخل المرفأ ، فمنع أي سفينة قادمة من الخارج من دخوله ، وكانت هذه السلسلة هي : (السد البحري)(٢) الذي تعلمه منه المدافعون عن القسطنطينية من بعده حتى فتحت على يد محمد الفاتح . وكان لهذا السد دور كبير في الدفاع عن المدينة المحاصرة ، واثر في منع الاسطول الاسلامي من التغلغل في المياه القريبة من هذه المدينة ، وفي حماية السفن البيزنطية التي تجمعت وراءه من غارات أسطول المسلمين .

ولكن تكديس المواد التموينية وإقامة السد البحري ، مع الاحتماء بأسوار حصينة منيعة ، والاستفادة من موقع القسطنطينية الحصين المساعد على الدفاع ، غير كافية لترجيح كفّة الروم على المسلمين وأخذ ( المبادرة ) نهائياً منهم ، لان كل هذه العوامل — على أهميتها — عوامل دفاعية وليست تعرضية ، لذلك ركّز (ليون الثالث) طاقاته لا بتكار سلاح جديد تعرضي ، فتهيأ له سلاح سرى فتاك هو : ( النار

<sup>-</sup> والسبب في هذا الاختلاف أن (ثيوفانس) المرجم الرئيس في سيرة (ليو) قال عنه إنه من ابناه مرعش (جرمانيكية)
ومن أصل اسوري انظر: (Theophanes, Chronographia, ed, Boor, 391)
وكان انسطاسيوس الذي نقل كتاب ثيوفانس الى اللاتينية في منتصف القرن التاسم قال في ترجمته:
ان ليو كان من ابناه جرمانيكية ، وانه كان سوري المولد ، انظر ما جاه حول ذلك في :
(Chronographia Tripertila, eb. Boor, 251.)

والواقع أن اسطفانوس الأصغر يؤيد القول بالأصل السوري ، ويوافقه على ذلك المؤرخ العربي المجهول صاحب كتاب : الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم ( ٢٨٩/١ – ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>١) فتح القسطنطينية ( ٣٨ – ٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) السد البحري هو لاغلاق ممر القرن الذهبي : يبدأ من شمال المدينة ، وينتهي عند حي ( غلطة )
 وبالطبع استعملنا الاسماء الجغرافية الحديثة التي ماتزال مستعملة حتى اليوم ، لامكان إيضاح
 مكان هذا السد البحري بالنسبة للدراسين المحدثين ، انظر الخريطة المرفقة .



اليونانية ) ، ذلك السلاح الذي نقل ( المبادرة ) من أيدي المسلمين الى ايدي الروم وأثر في مصير المعركة كلها تأثيراً حاسماً .

والمظنون أن رجلا من اهل الشام اسمه (كالينكوس) هو الذي نقل هذا السَّلاح الى الروم ، في وقت كان الروم فيه بأمس الحاجة الى هذا السلاح (١) .

والمعتقد أن : (النار اليونانية) خليط من النفط والكبريت والقار ، ولكن نسب التركيب كانت سرية ، فكانت السنة القائمين بأعداد الخليط تقطع لأغراض الأمن والكتمان ، وكان هذا سراً خاصاً بالقسطنطينية فقط ، احتفظت به طيلة أربع مئة عام (٢) .

وقد أفادت هذه النار المدافعين مادياً ومعنوياً ، فاستفادوا منها لفتح ثغرات برية وبحرية بين صفوف المسلمين المحاصرين للقسطنطينية تسربت منها المواد التموينية للمحاصرين من الروم ، كما رفعت معنويات الروم التي كانت منهارة .

كما أضرت هذه النار بالمسلمين مادياً ومعنوياً أيضاً ، فكبدتهم خسائر فادحة بالارواح والمواد والسفن ، مما أدى الى زعزعة معنوياتهم التي كانت عالية في الصفحة الاولى من الحصار : صفحة المبادرة ،

لقد أصبح موقف الجانب المدافع بقيادة الامبراطور الجديد الذي أعاد تنظيم قواته ، وادخر لهم ما يكفيهم من مواد تموينية ، مستفيداً من أسوار قوية ودفاعات منيعة تحيطهم من كل جانب ، ومن سفن جيدة في مرفأ محمي حماية قوية ، توافرت لهم النار اليونانية المؤثرة .

أما موقف المسلمين ، فلم يكن ميؤساً منه ، فكانت الامدادات تصلهم بانتظام ولكنها لم تكن بشكل تجعل التفوق الى جانبهم ، وكان أملهم باستعادة المبادرة كبيراً ، فقاوموا وصبروا وصابروا انتظاراً لقوات ضاربة متفوقة تصلهم من القاعدة التقدمة (دابق) التي يرابط فيها سليمان بن عبدالملك ليشرف على الامدادات بنفسه .

أما الصفَّحة الثالثة وهي صفحة : ( المكابرة ) ، فتبدأ من شتاء سنة تسع وتسعين

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الاسلامي (١/٩/١) .

<sup>(</sup>٢) فتح القسطنطينية (٣٩) ، وفي تاريخ التمدن الاسلامي (١٨٠/١) : ان هذه النار مزيج من الكبريت وبعض الراتنجات والادهان في شكل سائل يطلقونه من السطوانة نحاسية مستطيلة ، كانوا يشدونها الى مقدم السفينة ، فيقذفون منها السائل مشتعلا ، أو يطلقونه بشكل كرات مشتعلة أو قطع من الكان المتلوث بالنفط ، فيقع على السفن او البيوت فيحرقها .

الهجرية (كانون الثاني ــ يناير ٧١٨م) الى انسحاب المسلمين من حصار القطنطينية في بداية حكم عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه .

كان موقف الروم في هذه الصفحة أفضل من موقف المسلمين بكثير ، وكان عامل الوقت بجانب الروم على المسلمين ، فكلما تقدم الوقت ازداد الروم قوة وازداد المسلمون ضعفا .

فقد أدى شتاء عام تسع وتسعين الهجرية ( ١٨٧م) القارس البرد بثلوجه وامطاره الغزيرة ، الى موت آلاف المسلمين ، لانهم تعودوا الطقس الحار الدافئ كما شلت الرياح الهوج العاتية والتيارات البحرية الجارفة في ( البسفور ) سفنهم عن العمل (١) ونفدت المواد التموينية للمسلمين ولم يبق منها إلا أقل القليل ، فأكلوا الدواب والجلود واصول الشجر وكل شئ غير التراب (٢)

كما انهارت معنوياتهم ، حتى كان الرجل منهم يخاف أن يخرج من العسكر وحده (٣) .

وكان الخليفة سليمان بن عبدالملك مايزال مقيماً في ( دابق ) ، فلم يقدر أن يمد المسلمين بشيّ من الأزواد لكثرة البرد والثلوج (٤) .

لقد كانت الطروف قاسية بالنسبة للمسلمين في صفحة ( المكابرة ) بقدر ما كانت مؤاتية بالنسبة للروم .

ولعل الشتاء القارس (ه) كان من أقوى حلفاء الروم على المسلمين ، ولكن المسلمين تحملوا وصبروا الى درجة ( المكابرة ) ، حتى ضاق بهم الامر ، فكان لا بد لهم من التخلي عن الحصار والانسحاب الى قواعدهم .

ولكن لم تكن هذّه العوامل وحدها هي التي جعلت كفة الروم ترجح على كفة المسلمين في ميدان القسطنطينية بالرغم من أهميتها ، إذ كان لتشبثات (ليوالثالث) التعبوية والادارية أثر ملموس في رجحان كفة الروم في ذلك الميدان.

<sup>(</sup>١) فتح القسطنطينية ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الطبري ( ٣١/٦ ه ) وابن الأثير ( ٥/٨٠ ) وابن خلدون ( ٣/٥٥١ ) ، وانظر مختصر تاريخ الدول ( ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبري ( ١٩/٦ه ) وابن الأثير ( ١٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) العيونُ والحداثق (٣٣) وانظر الطبري ( ١/٦ه ) وابن الأثير ( ٢٨/٥ ) وابن خلدون( ٣/٥٥١)

<sup>(</sup>ه) كان شتاء سنة ١٩٤١ قارساً في رُوسيا ، فكان من اهم عوامل إخفاق المحور في هجومهم على الاتحاد السوفياتي .

فقد كان من ترتيبات (ليو) التعبوية قصف تجمعات المسلمين بالنار اليونانية ، فأدى ذلك الى ابتعاد قواتهم عن الاسوار ، فاصبح موقفها المراقب ، ولم يعد لها تأثير مباشر على المدينة المحاصرة (١)

كما أن ( ليو ) دأب على شن الغارات الليلية على قوات المسلمين ، كما دأب على وضع الكمائن لهم، وهذا أدى الى تردي معنويات المسلمين كما ذكرنا . كما حرّض ( ليو ) البلغار فهاجموا جيش المسلمين ، ولكنهم هزموا !

كما بذل جهداً في وضع الكمائن لضرب مؤخرة قوّات المسلمين طُرُق تموينهم ، مما أدى إلى حرمانهم من المواد التموينيّة في وقت هم بأمس الحاجة اليها .

وعند ما حل الربيع ، كانت قوات السلمين قد ضعفت كثيراً ، ولكنهم كانوا يأملون في استعادة ( المبادرة)إلى أيديهم بالاستفادة من تفوقهم في البحر ، فأعدوا خطة هجومية من اتجاه البحر . وكان (ليو) ينتظر هذا الهجوم لا نزال ضربته الكبرى لتنفيذ خطتهم الهجومية . ولما اقتربت سفن المسلمين من المرفأ كانت سفن (ليسو) بانتظارها ، فغمرتهم بالنار اليونانية ، وكانت النتيجة ( دماراً كاملاً للسفن المهاجمة

فقد جاً، في البداية والنهاية (٣٢٨/٩) : أن مسلمة غزا القسطنطينية فحاصرها ، وافتتح مدينة الصقالبة وكسر ملكهم البرجان ، ثم عاد الى محاصرة القسطنطينية . . . انتهى .

وفي معجم البلدان ( ٥/ ٣٧٢ ) : الصقالبة بلاد بين بلغار وقسطنطينية . . . انتهى

أقرل : ليس من المستبعد أن يستعين (ليو الثالث) بجيرانه الغربيين لمحاربة المسلمين المحاصرين المسلطينية ليشغل قواتهم ويكبدها الخسائر تخفيفاً لضغطها على مدينته ، فأجبر مسلمة على تخصيص قوة مناسبة من قواته لمحاربتهم ، مع ابقاء قواته الضاربة محاصرة القسطنطينية ، والمصادر الا جنبية تؤكد أن (ليو الثالث) تلقى مساعدات حربية من الصقالبة ، وهذا من جملة محاولات (ليو الثالث) لكسب الممركة وجعل المسلمين يخفقون في مهمة فتح القسطنطينية .

والصقالبة هم ما يسمون : (Sulaves)

والمصادر الأجنبية تؤكد معاونة البلغار لليو الثالث ، ولكنها تبالغ كثيراً في جدوى تحت المعاونة ، فتدعى أن البلغار فاجأوا جيش مسلمة من الوراء فقتلوا من رجاله عشرين ألفاً ، انظر التفاصيل في (The Ophanes ، Chron ، 395 - 399)

فكم كان عدد البلغار المهاجمين حتى يقتلوا عشرين الفا من المسلمين! وكيف استطاع البلغار أن يفاجئوا جيش مسلمة من الوراء! وهل كان جيش المسلمين نائماً!.

إن المصادر الأجنبية التي ذكرت هذا الخبر لا تخلو من مبالغات غير منطقية ولا تستقيم مع الفكر العسكري . (٢) الطبري ( ٣٢/٦ )

<sup>(</sup>١) يبدو أن (ليو الثالث) حرض الصقالبة على المسلمين الذين كانوا يحاصرون القسطنطينية ، لكى يخفف ضغط الحصار على المدينة المحاصرة .

فقد انهالت عليهم النار اليونانية من كل جهة: من السفن ، ومن اسوار المدينة ، ومن البر . وفي الارتباك الذي نتج عندما حاولت سفن المسلمين الانسحاب طلباً للنجاة ، أخذت تصطدم الواحدة بالأخرى ، فقفز الرجال الى البحر وغرقوا فيه ، وتحطمت هياكل السفن ، وهوت الصواري، وضاعت المجاذيف . وفي تيار البسفور القوي ، انقلبت سفن كثيرة وغرقت ، وعندما انتهت المعركة ، لم تبق سفينة من سفن المسلمين في مدى النظر سالمة ، ويقال : ان خمس سفن منها فقط نجت وعادت إلى سورية لتروي القصة . وكانت القصة هي قصة النار اليونانية انتي تصب على سفن المسلمين من قدور كبيرة موضوعة على دكاك ، أو تقذف بكرات متوهجة حمراء من الحجارة او الحديد ، او ترمى بالاسهم اوالرماح المغمورة بالسائل الملتهب أو تنفخ في أنابيب طويلة من النحاس مثبتة في مقدم السفن ، فتحدث دخاناً اسود ثم انفجاراً يصم الآذان ، ومن ثم أي ينتشر لهيب لا يمكن إيقافه ويسير حتى على الماء (١) .

لقد كانت هذه المحاولة الهجومية آخر سهم في جعبة مسلمة ، استعمله لاستعادة ( المبادرة ) (٢) من الروم ، ولكن لم يكتب لمحاولته النجاح .

ولم يكن مسلمة بدرجة من الغفلة بحيث لا يدري ما حلّ بجيشه مادياً ومعنوياً ، وبخاصة بعد نجاح ( ليو ) في تكديس الأرزاق الكافية لقواته ، وكان مسلمة يعلم انّ المسلك الوحيد المفتوح امامه هو : الانسحاب .

ولكن أمر هذا الانسحاب لم يكن بيده ، بل كان بيد الخليفة سليمان الذي كان مرابطاً في (دابق) ، معنياً بفتح القسطنطينية أشد العناية ، ولا يرضى بالانسحاب ولا يوافق عليه .

ومات سليمان بن عبدالملك بدابق لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين الهجرية (٣) فتولى الخلافة من بعده عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، فوجّه إلى مسلمة وهو

<sup>(</sup>١) فتح القسطنطينية ( ٣٩ – ٤٠)

<sup>(</sup>٢) تشبه هذه المحاولة ما فعله الجيش الالماني سنة ١٩٤٤ في الهجوم على قوات الحلفاء المتفوقة في الجبهة الغربية ، واطلق على عملياته اسم : تعرض الاردين ، انظر التفاصيل في كتاب : المشير فونرونشتد ( ٢٧٠ - ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبري (٢/٦٥ ) وابن الأثير ( ٣٧/٥ ) والعبر ( ١١٨/١) والمسعودي (١١٢/٣) ، وفي شذرات الذهب ( ١١٦/١) والعيون والحدائق ( ٣٣) ، أن سليمان توفي لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين الهجرية ، وكذلك في التنبيه والاشراف (٢٧٥ ) .

محاصر للقسطنطينية ومره بالقفول منها بمن معه من المسلمين (١) ، ووجّه اليه خيلاً عتاقاً وطعاماً كثيراً ، وحثّ الناس على معونتهم ، وكان عدد الخيل التي وجّهها لمسلمة خمس مئة فرس (٢) ، لأنه كان قدأصاب المسلمين مجاعة فقواهم بذلك (٣) وكان قرار عمر بن عبدالعزيز بانسحاب مسلمة حصيفاً صائباً ، لا لأنّ عمر غير ميال إلى حروب الفتح والاستيلاء (٤) ، بل لأن موقف المسلمين المحاصرين للقسطنطينية كان ميؤساً منه ، فأمر بانسحابهم حقناً لدمائهم ، بعد أن بلغ بهم الجهد (٥) ، إذ لم يغفل أبداً عن غزو الروم دفاعاً عن حدود أرض الشام الشمالية . وليس صحيحاً أنه لو طال أجله لأجلى المسلمين عن الاندلس لأنه رآى مقامهم فيها غير طبيعي لاحاطة الأعداء بهم (٦) ، لأن ( ناربون ) من أعمال الأندلس فتحت في أيامه وحصنت (٧) ، كما سمح بامتلاك الفاتحين من أعمال الأندلس فتحت في أيامه وحصنت (٧) ، كما سمح بامتلاك الفاتحين

(۱) تبالغ المصادر الاجنبية في خسائر مسلمة ، ومجمل ما ذكرته تلك المصادر : جاء شتاء سنة ١٧١٧ م – ٧١٧ م بثلج دام ثلاثة أشهر ، فمات عدد كبير من جنود مسلمة بالبرد وداء الزحار وفي ربيع سنة ١٧١٨ م ، وصل اسطول احتياطي من مصر وجيش جديد من طرطوس . واحتل هذا الجيش شاطئ البسفور الاسيوي ، ورسا الاسطول في مياهه ، فتسللت سفن النار الرومية الى مرسى الاسطول المصري فاحرقته ونزلت قوة من الروم و راء الجيش الجديد فباغتته ومزقته إرباً . وبدأت المجاعة تهاجم صفوف مسلمة ، ثم فاجأه البلغاريون من الوراء فقتلوا من رجاله عشرين الفاً ، فتراجع عن عاصمة الروم بعد أن فقد معظم جيشه ، وتعرض الباقي من اسطوله لعاصفة في بحر ايجة ، فلم يعد الى شواطي الشام سوى خمس سفن فقط ، أنظر التفاصيل في

(Canrd, M., Expé Tions Arbaes, Journa.L Asiatique 1929, 102 - 80)

والمبالغة واضحة للغاية ، إذ كيف تسللت سفن النار الرومية الى مرسى الاسطول المصري فاحرقته!! أكان هذا الاسطول في سبات عميق الم يدافع عن نفسه ؟

وكيف فاجأ البلغاريون جيش مسلمة من الوراء!! ألم يتخذ مسلمة تدابير الحماية! ألم يكن له دوريات وارصاد! ثم كيف يمكن أن يتسلسل البلغاريون من وراء جيش مسلمة ومن أين! تلك مبالغات لا تستحق الرد عليها لأنها لا يمكن أن تحدث في الحرب فعلا

- (٢) الطبري ( ٣٦/٥٥ ) وانظر ابن الأثير ( ٤٣/٥ ) والعيون والحدائق ( ٣٩) وانظر سيرة عمر بن عبدالعزيز ( ٣٢ ) وانظر المعارف ( ٣٦٠ ) والبداية والنهاية ( ٣٢٨/٩ ) وتاريخ خليفة ابن خياط ( ٣٢٦/١ )
  - (٣) العيون والحدائق ( ٣٩ ) ، وانظر سيرة عمر بن عبدالعزيز (٣٢) .
    - (١) يوليوس ولهاو زن الدولة العربية وسقوطها ( ٢١٨ ) .
  - (٥) خطط الشام ( ٢/١ ه ٥ ) . (٦) خطط الشام ( ٢/١ ه ٥ ) .
    - (٧) الدولة العربية وسقوطها ( ٢١٨ ) .

للارض في الاندلس، مستهدفاً تعلق المسلمين بارضهم عن طريق امتلاك الارض ، وقيل: إنه اتخذ عمر بن الخطاب رض الله عنه مثالا له فيما عمله بالهند، فلو لم يعط عمر بن الخطاب المحاربين الأرض في الهند، لكان الدفاع عن هذا القطر مستحيلا (١). وبالطبع لم تفتح الهند في أيام عمر بن الخطاب ، والمقصود بالهند المناطق المتاخمة لها من بلاد فارس.

اماسبب، رد جيوش المسلمين من الشرق، ومنعهم من التوغل فيه قائلا: « يكفى مافتح الله على المسلمين من فتوح »(٢) ، فسببه المباشر تردى الاوضاع العسكرية في تلك المناطق.

والواقع أن عمر بن عبد العزيز ورث تركة مثقلة بالفوضى ، فكان همه الاول موجهاً الى السياسة الداخلية ، فأحدث تغييراً فيها (٤) ، إذ ليس من المعقول أن تعج بلاده بالفوضى وهي قاعدة الفتح ومرتكزه ، ثم يصرف همه الى الفتح ، فيكون كالذي يشيد قصراً على جرف هار .

كما أن مد الفتح الاسلامي كان قد بلغ أوجه ، وفقد الدافع الأول لاستمراره وهو الجهاد في سبيل الله ، فغير الناس مابأنفسهم ، واصبح اكثرهم يشهد الفتوحات للغنائم .

لقد أحسن سليمان بن عبدالملك في الاعداد والامداد ، فقد وضع مهمة فتح القسطنطينية فوق كل مهماته العسكرية والادارية ، وجعل لها الاسبقية الاولى على كل اعماله الاخرى ، وقضى أيام خلافته كلها في ( دابق ) ، وارسل ولده داءود الى القسطنطينية مع مسلمة (٤) ، دليلا على شدة حرصه على فتحها ، وامر مسلمة أن يقيم على القسطنطينية حتى يفتحها أو يأتيه أمره (٥) ، فلم يأمره بالانسحاب حتى توفاه الله دليلا على اصراره البالغ على تحقيق الفتح .

Dozy, Recherches (1881,),1,76 (1)

<sup>(</sup>٢) خطط الشام ( ٢/١٥ ه ) . (٣) الدولة العربية وسقوطها (٢١٨) .

 <sup>(</sup>٤) العيون والحدائق ( ٣٨) و بقي مع مسلمة الى نهاية الحملة

<sup>(</sup>٥) العيون والحداثق (٣٢) ومختصر تاريخ البشر لا بي الفدا ( ٢٠٠/١ ) .

كما أحسن سلمة في قيادته ، فبقي محاصراً للقسطنطينية ثلاثين شهراً حتى أكل عسكره الميتة والعظم وقتل منهم خلق كثير (١) فما وهن ولاتو انى ولا ضعف عن النهوض بواجبه .

كما أحسن عمر بن عبدالعزيز في قراره بانسحاب المسلمين عن القسطنطينية ، لأن الموقف العسكري كان يتطلب إصدار مثل هذا القرار ، ولو كانت كفة المسلمين راجحة في حينه ، لكان من المستحيل عليه الامر بانسحاب المسلمين ، ولكان هناك مسوع للادعاء بأن عمر بن عبدالعزيز غير ميال لحروب الفتح ، دون تمحيص للموقف العسكري الراهن .

اما المصادر العربية فتنص على أن الا نسحاب جرى في أيام عمر بن عبدالعزيز أي تشرين الا ول ( اكتوبر ) سنة ٧١٨ م أي أن حصار المسلمين للقسطنطينية سنتان وشهران .

وارى ان المسلمين لا يمكن سعبهم بعد استلام أمر الا نسحاب مباشرة ، أي بعد تولي عمر ابن عبدالعزيز الخلافة مباشرة ، فلا بد من اتخاذ تدابير الا نسحاب حسب خطة مرسومة حتى لا ينقلب الانسحاب الى هزيمة ، وهذا يستغرق ما لا يقل عن اربعة أشهر ، لامكان ترقيق الجبهة والانسحاب تدريجياً ، وبذلك يكون ما جاء في البدء والتاريخ ، من حصار المسلمين القسطنطينية لمدة ثلا ثين شهراً صحيحاً واقرب الى المنطق العسكري ، وانظر أيضاً مختصر تاريخ الدول (١١٤) حول حصار المسلمين القسطنطينية لمدة ثلا ثين شهراً .

وفي البداية والنهاية (٣٢٨/٩): فلما ولي عمر بن عبدالعزيز أرسل اليهم بالبريد يأمرهم بالرجوع الى الشام فحلف مسلمة أن لا يقلع عنهم حتى يبنوا له جامعًا كبيرًا بالقسطنطينية ، فبنوا له جامعًا ومنارة ، فهو بها الى الآن يصلى ، فيه المسلمون الجمعة والجماعة . . . انتهى .

أقول: لا نستبعد أن الروم بالرغم من رجحان كفتهم في الاشهر الاخيرة من حصار القسطنطينية ، الا أنهم كانوا يتمنون انسحاب المسلمين عنهم ، لطول بقائهم محاصرين ، ولحوفهم من قدوم امدادات جديدة من الرجال والارزاق ترجح كفه المسلمين عليهم ، لذلك رضخوا لشرط مسلمة وبنوا جامعاً ، ومما يدل على ضعف قوة الروم في أيام انسحاب مسلمة ، عدم قيام الروم بمطاردة المسلمين في أثناء انسحاب المسلمين .

لقد كانت قوات الروم قادرة على تحمل اعباه حرب دفاعية ، ولكنها لم تكن قادرة على تحمل حرب تعرضية ، لذلك لم يستطيعوا مطاردة المسلمين بعد انسحابهم .

وفي حوادث سنة خمس وخمسين واربع منة (أن ملك الروم عمر جامع مسلمة في القسطنطينية ارضاءاً لطغرلبك، وعلق فيه القناديل، وجعل في محرابه قوساً ونشابة، انظر ابن الاثير (٢٨/١).

<sup>(</sup>۱) البدء والتاريخ ( ۲/۶) ، وقد بدأ الحصار في ۱۵ آب ( أغسطس ) ۲۱۷م وانتهى في ۱۵ آب ( اغسطس) ۷۱۸ م كما تنص على ذلك المصادر الا جنبية و بذلك يكون حصار المسلمين القسطنطينية عامين لا ثلاثين شهراً .

إن عمر بن عبدالعزيز ، مظلوم بهذا الادعاء الذي صدر عن مؤرخين غير عسكريين ذوي اختصاص بالقضايا العسكرية ، ومثل هذا الحكم خارج عن نطاق اختصاص المدنيين ، وفاقد الشي لايعطيه ، ولم يكن عمر بن عبدالعزيز وشهرته كلها في حرصه على تطبيق تعاليم الدين الحنيف ، ليجمل فرض الجهاد، وهو روح الاسلام الحركي و بدونه يبقى الاسلام جثة هامدة بدون روح .

ولم يستطع المسلمون الذين كانوا بقيادة مسلمة فتح القسطنطينية من جراء أخطاء سو قية تعبوية ارتبكتها قيادتهم القادرة ، ولا من جراء تهاون قواتهم وضعفها ، ولكنهم أخفقوا في فتحها لأسباب عسكرية قاهرة : منها مناعتها الطبيعية والاصطناعية التي سهيلت أمر الدفاع عنها ، ولرصانة أسوارها وخنادقها المحيطة بها قوة ومتانة ، ولا ن الحصار من جراء ذلك طال أمده كثيراً فاستغرق ثلاثين شهرا والعرب في طبيعتهم لا يصبرون على حصار طويل الامد ، لان برد شتاء سنة تسع وتسعين الهجرية (١) ، كان قارساً شديداً بصورة غير اعتيادية (١) ، والعرب لا يتحملون البرد القارس الشديد، وهذا البرد غير الاعتيادي حرمهم من الامدادات العسكرية والتموينية ، والجندي لا يقوى على البرد وهو جائع ، واخيراً وليس آخراً مقاومتهم بسلاح جديد لا علم لهم بأسلوب الوقاية منه وليس لديهم سلاح مقاومتهم ، وهو النار اليونانية التي فت استعمال الروم لها في مقاومة العرب بعضدهم واثر في معنوياتهم وكبدهم خسائر فادحة بالارواح والسنَّفن والمعد ات .

وتاريخ الحرب في جميع العصور ، يقرِّر أن من أهم أسباب عوامل النصر هو استعمال سلاح فتاك جديد لا يتوقعه الخصم ، أو استعمال أسلوب قتالي جديد لا يتوقعه الخصم ، أو استعمالهما معاً في الزمان والمكان المناسبين بشكل لا يتوقعه الخصم ، وكل ذلك يباغت هذا الخصم ويربك قيادته وخططها المرسومة ، والمباغتة كما هو معروف هي أهم مبادئ الحرب على الاطلاق

ومن الانصاف أن نضيف الى عوامل انتصار الروم في الدفاع عن القسطنطيية عاملا آخر هو : كفاية (ليو الثالث) المتميزة في القيادة ، وتشبعه بمزية إرادة القتال واذا كان هناك ما يلام عليه مسلمة في حصار القسطنطينية ، فهو عدم استفادته

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق (٣٢).

كما ينبغي من صفحة : ( المبادرة ) ، في التركيز بالهجوم على المدينة المحاصرة وإدامة زخم الهجوم عليها أولاً ، وثقته غير المحدودة بحليفه ( ليو ) ، لان الذي يخون بلاده وقومه أولى أن يخون غير بلاده وغير قومه ، فكانت هذه الثقة العمياء بهذا العميل لا مسوع لها ثانياً ، فالحرب من القضايا المصيرية ، ولا بدمن إدخال أسوإ الاحتمالات في كل ما يؤثر في نتائجها من قريب أو بعيد (٢) .

إن حصار القسطنطينية (١) كان ملحمة من ملاحم تاريخ الحرب المهمة ولكنها لم تكن معركة حاسمة من معارك تاريخ الحرب ، على الرغم من محاولات المؤرخين الاجانب اعتبارها معركة حاسمة ، بادعائهم أن المسلمين لو فتحوها

<sup>(</sup>۱) ورد في كتاب : فتح القسطنطينية ، ما نصه : « لو سقطت القسطنطينية عام ( ۷۱۷ م ) ، لما عاشت المسيحية ، ولذلك فالعالم المسيحي مدين الى ( ليو الثالث ) بالحفاظ على المدينة والمسيحية لمدة ( ٥٠٠ ) سنة أخرى ، ولولاه لكان من المحتمل جداً أن يتبدل مجرى التاريخ ، فلو نجح المسلمون سنة ( ۷۱۷م ) ، لكان من المحتمل أن يكون عالمنا إسلا مياً بحتاً » . أقول : وهذا الادعاء لا يخلو من مبالغة ، لتضخيم انتصار الروم وجعله من الا نتصارات الحاسمة في دينهم في تلك المدينة وفي البلاد التي فتحها العثمانيون ، وقد فتح المسلمون أرض الشام والعراق ومصر في الصدر الا ول للاسلام على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وما يزال المسيحيون في تلك البلاد حتى اليوم !

<sup>(</sup>٢) أفاض ( بروكس E. W. Brooks ) في سرد غزوات المسلمين في اسيا الصغرى . مستقياً معلوماته مع التعليق عليها في بحثه الموسوم : العرب في اسيا الصغرى من سنة ( ٦٤١) م الى سنة ٥٥٠م )، وعنوان بحثه The Arats in Asia Minor,641 To 75o ص ٢٢ المنشور في مجلة الدراسات الهلنية Jorwrnal of Hillenis Studies المجلد(١٨) سنة ( ١٨٩٨م ) .

وقد عالج موضوع حصار القسطنطينية العظيم في ايام خلافة سليمان بن عبدالملك في مقال نشره في مجلة الدراسات الهلنية أيضاً ( المجلد ١٩ لسنة ١٨٩٩م ) بعنوان : « حملة سنة ( ٧١٦ م الى سنة ٧١٨م) بحسب المراجع العربية » :

The Campain of 716 to 718 from Arabis Sources

: وتناول هذا الموضوع من الجانب البيزنطي الأستاذ ( بوري J.B. Bury ) في كتابه :

: ( بوري The HisTory of the Later Roman Empire ) المجلد الثاني ص (٤٠١) .

وهناك دراسات في هذا الموضوع كثيرة ، ترجم بعضها الى العربية ، وكلها تجعل حصار القسطنطينية معركة حاسمة ، وهي ليست كذلك بحال من الاحوال .

لاصبحت أوربا قارة إسلامية (١) .

والواقع أنها كانت معركة تعبوية ، ولو فتحها المسلمون حينذاك ، لاصبحت حدود الدولة الشمالية اكثر أمناً واستقراراً ، وربما امتددت الفتوح الى قسم من بلاد غربي أوربا ، لان أوضاع الدولة الاسلامية داخلياً ، لم تكن مستقرة في تلك الايام ، بل كانت مضطربة تسودها الفوضى والفتن والقلاقل والاضطرابات فكانت الدولة في شغل شاغل لاقرار الأمن الداخلي ، ولم تكن في موقف يسمح لها بالانطلاق في مجالات الفتوح .

وقد استفاد الرُوم من دروس حصار القسطنطينية استفادة كبيرة ، فكانوا يطبقونها في الدفاع عن مدينتهم منذ انسحب المسلمون عنها بقيادة مسلمة ، وفي صد محاولات غيره من القادة المسلمين من بعده لفتحها ، وفي دفاعهم عنها حتى أيام السلطان محمد الفاتح (٢) ، وهذا مكسب عظيم للرّوم .

لقد كان حصار القسطنطينية ملحمة رائعة بالنسبة للمسلمين والروم على حد سواء.

يتبع

محود شبت خطاب

<sup>(</sup>٢) أنظر سيرته في كتابنا : بين العقيدة والقيادة - ص ( ٢٥١ - ٢٦٤) ، وانظر ما جاء فيه حول غلق القرن الذهبي بسلسلة حديدية هائلة في ص ( ٢٥٦) من هذا الكتاب ، وهو درس عسكري استفاده في ذلك الزمن المتأخر امبراطور الروم حينذاك من (ليو الثالث) الذي كان أول من استعمل مثل هذه السلسلة في ايام حصار القسطنطينية بقيادة مسلمة بن عبدالملك .

ومن المعلوم ان السلطان محمداً الفاتح فتح القسطنطينية يوم الثلاثاء ( ٢٠ جمادى الأولى سنة ٥٧٥هـ - ٢٩ مايس - مايو - ١٠٤٥م ) ، انظر ص (٤٠٦) من : بين العقيدة والقيادة .



المجلد الثامن والعشرون



## فهرس المحلد الثامن والعشرين

### من مجلة المجمع العلمي العراقـــي

الصفحة

| ١ ــ الفاظ من جامع المفردات                              | الدكتور سليم النعيمي     | ۳,۰, |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| لابن البيطار ( القسم الثاني )                            |                          | :    |
| ۲ ـ الخضاب                                               | الدكتور صالح احمد العلي  | 40   |
| ٣ — الشرائع والتنظيمات القانونية                         | الاستاذ طـــه باقـــر    | ٤٦   |
| في حضارة وادي الرافدين ( القسم الثان                     | ي )                      |      |
| <ul> <li>٤ ــ البحث الذي القي في ندوة الجزائر</li> </ul> | الدكتور عبدالرزاق محيي   | ۸٠   |
| لمناقشة تيسير النحو العربي                               | الدين                    |      |
| o ــ اول دستور طبـي ً                                    | الدكتور عبداللطيف البدري | ۸٧   |
| ٦ – ابن سينا وكيمياؤه                                    | الدكتور فاضل احمدالطائي  | 41   |
| ( القسم الاول )                                          |                          |      |
| ٧ _ مسلمة بن عبدالملك بن مروان                           | اللواء الركن محمود شيت   | 111  |
| القسم الاول                                              | خطاب                     |      |
| ٨ _ فوائد الموائد لابي الحسين                            | تحقيق الدكتور ابراهيم    | 104  |
| جمال الدين الجزار ( القسم الثاني)                        | السامرائي                |      |
| <ul> <li>٩ ــ الصناعات الدقيقة وعمل الحيل</li> </ul>     | الاستاذ شريف يوسف        | 177  |
| ( الميكانيك ) عند العرب                                  |                          |      |
|                                                          |                          |      |

## مُسِّنِكَ ثُرُبُ عَبْرِلِلْلِكِ بِنِي وَانِ

فاتح شطر الأنضول ومحاصر القسطنطنط

بقلم اللوادا لركن محودشت خطاب

#### ٣ ــ توطيد الأمن الداخليّ

#### أ ــ القضاء على حركة شوُّذب الخارجيُّ :

في سنة مئة الهجرية ( ٧١٨ م ) ، خرج شَوْذَبَ الخارجيُّ ، وهو بسُطام من بني (يَشْكُدُر) (١) في (جُنُوْخي ) (٢) ، وكان في ثمانين رجلاً .

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامله بالكوفة ، ألا يُحرّ كهم حتى يُسْفكوا دماء ويُفسدوا في الأرض ، فان فعلوا وجُّه إليهم رجلاً صليباً حازماً في جُند .

وبعث عبدُ الحميد والى الكوفة محمد بن جَرير بن عبدالله البَجَلييّ (٣) في ألفين : وأمره بما كتب عمر بن عبدالعزيز إليه ، كما كتب عمر إلى بسطام الحارجي ، يسأله عن مخرجه ، فقدم كتاب عمر إلى بسطام وقد قدم عليه محمد ابن جَرير ، فقام بأزائه لا يتحرك .

وكان في كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى بــُطام : ﴿ بِلَغْنِي أَنْكُ خَرِجَتَ غضباً لله ولرسوله ، ولست أولى بذلك مني ، فهلم ۖ إلى أناظرك ، فان كان الحق بأيدينا ، دخلتَ فيما دخل الذاس، و إن كان في يدك نظرنا في أمرك ٣ .

وكتب بسطام إلى عمر : ﴿ قد أنصفتَ ، وقد بعثتُ إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك ۽ .

<sup>(</sup>١) هو يشكر بن بكر بن وائل ، انظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب ( ٣٠٨ ) .

جوخى : وردت في معجم البلدان ( ٣ / ١٦١ ) : جوخا : اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد ، و لم تكن ببغداد مثل كورة جوخا .

انظر سيرة والده : جرير بن عبدالله البجل في كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة (٣٥٦ – ٣٧١) .

ووصل الرّجلان إلى عمـــر ، وناظراه فاقتنعا بوجهة نظـــره (١) .

ومات عمر بن عبد العزيز رضى اللهعنه سنة إحدى ومثة الهجرية (٢)(٧١٩م) ومحمد بن جرير مقابل الخوارج لا يتعرّض إليهم ولا يتعرّضون اليه ، كل منهم ينتظر عودة الرُّسل من عند عمر بن عبدالعزيز ، فتوفي عمر والأمر على ذلك (٢).

وتولى يزيد بن عبدالملك بن مروان الخلافة بعهد من اخيه سليمان بعد عمر ابن عبد العزيز (؛) ، فأحب عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أمير الكوفة أن يحظى عند يزيد بن عبد الملك ، فكتب إلى محمد بن جرير يأمره بمناجزة شو ذف .

ولما رأى الخوارج محمداً يستعد للحرب ، قالوا : «ما فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرجل الصالح » يريدون عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه .

ونشب القتال بين الطرفين ، فأصيب من الخوارج نفر ، وقتل الكثير من أهل الكوفة وانهزموا ، وجرح محمد بن جرير فدخل الكوفة ، وتبعهم الخوارج حتى بلغوا الكوفة ، ثم رجعوا إلى مكانهم .

ووجه يزيد بن عبدالملك تميم بن الحُباب في ألفين ، فحاربه الخوارج وقتلوا أصحابه ، ولجأ فلول جيشه إلى الكوفة وإلى يزيد بن عبدالملك هاربين .

وأرسل يزيد قوّة بقيادة نَجَدْة بن الحكم الأزديّ فقتلوه وهزموا أصحابه فوّجه يزيدُ السَجَّاح (٥) بن وَداع في ألفين ، فقتلوه وهزموا أصحابه أيضاً .

وأقام الخوارج مكانهم حتى دخل مسلمة بن عبدالملك الكوفة ، فشكا إليه أهل الكوفة مكان شوذب ، فأرسل إليه مسلمة سعيد بن عمرو الحرَشيّ ، وكان فارساً في عشرة الآف ، وأ اه ودو بمكانه ، فرأى شو ذب وأصحابه ما لا قبل لهم به ، فقال لأصحابه : ، من كان يريد الشهادة فقد جاءته ، ومن كان يريد الدنيا فقد

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في الطبري (٦/ ٥٥٥) وابن ألأثير (٥/ ٥٠ – ٤٨).

<sup>(</sup>٢) الطبري ( ٦/٥٦ ه ) وابن الأثير ( ٥/٨٥ ) والعبر ( ١٢٠/١ ) وشذرات الذهب (١١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (٥/ ٨٤).

<sup>(؛)</sup> ابن الأثير ( ه / ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) في الطبري (٦/ ٢٥٥) : الشحاج ، وفي ابن الأثير (٥/ ٦٩) : السجاح .

ذهبت، وكسر الخوارج أغماد سيوفهم وحملوا ، فكشفوا سعيداً وأصحابه مراراً ، حتى خاف سعيد الفضيحة ، فوبخ أصحابه وقال: ومن هذه الشرذمة لا أب لكم تفرون! يأهل الشام! يوماً كأيامكم! ه ، وحمل أصحاب سعيد على الخوارج ، فطحنوهم طحناً ، وقتلوا بيسطاماً – وهو شوذب – وأصحابه (١) .

وهكذا قضى مسلمة على حركة من حركات الخوارج، استعصت على الآخرين، وكان يمكن أن تنطور فتصبح خطراً داهماً يهد ًد أمن الدولة واستقرارها .

#### ب . القضاء على فتنة يزيد بن المُهـَلّب :

في سنة مثة الهجرية ( ٧١٨ م ) ، كتب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه إلى عدي بن أرْطاة والي البصرة لعمر (٢) ، يأمره بانفاذ يزيد بن المهلب إلى دمشق موثقاً . وكان عمر قد كتب إلى يزيد بن المهلب أن يستخلف على عمله ويُقبيل إليه فاستخلف متخلّداً ابنه وقدم من (خُراسان) (٣)ونزل (واسطاً) (١)، ثم ركب السُّفن بريد ( البَصْرة ) ، فبعث عدي بن أبي أرْطاة موسى ابن الوجيه الحميري ، فلحقه في نهر ( معقيل ) (٥) عند الجسر ، فأوثقه وبعث به إلى عمر بن عبدالعزيز في دمشق .

<sup>(</sup>١) انظر التفاصيل في الطبري (٦/٥٧٥ – ٧٨٥) وابن الأثير (٥/٨٨ – ٧٠) .

<sup>(</sup>٢) جمهرة انساب العرب (٢٥٦).

 <sup>(</sup>٣) خراسان : بلاد واسعة يتاخسها العراق من الغرب وافغانستان والهندس الشرق ، وتقع كرمان وسجستان
 إلى جنوبها ، وتعتد من الشمال الى اقصى تخوم ايران . من أمهات مدنها : نيسابور وهراة ومر و
 وبلخ ، انظر التفاصيل في المسالك والممالك للاصطخري ( ١٤٥ – ١٦٠) ومعجم البادان
 (٢ / ٧٠٠) .

<sup>(</sup>٤) واسط: مدينة كبيرة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، وسميت واسطاً لأنها مترسطة بين البصرة والكوفة، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٨ / ٣٧٨ – ٣٨٧ ) ، وقد اطلق اسم واسط على محافظة من محافظات المراق الحديث ، وهي محافظة الكوت على نهر دجلة .

<sup>(</sup>٥) نهر معقل: صوب الى معقل بن يسار المزنى ، صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهر معروف بالبصرة ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٨ / ٣٤٥ – ٣٤٦) ، وفيه : ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر ابه موسى الأشمري أن يحفر نهراً بالبصرة وأن يجريه على يد معقل بن يسار المزني ، فنسب اليه .

ودعا به عمر ، وكان يبغض يزيد وأهل بيته ويقول : « هؤلاء جبابرة ، ولا أحب مثلهم » ، وكان يزيد يبغض عمر ويقول : « إنه مراء» ، فلما ولي عمر عرف يزيد أنه بعيد عن الرياء . ولما دعاعمر يزيد ، سأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان بن عبدالملك ، فقال : « كنت من سليمان بالمكان الذي قد رأيت ، وإنما كتبت إلى سليمان لأسمع الناس به ، وقد علمت أن سليمان لم يكن ليأخذني به !» فقال عمر : « لاأجد في أمرك إلا حبسك ، فاتق الله وأد ما قبلك ، فانها حقوق المسلمين ولا يسعني تركها »

وحبسه بحصن (حلب) ، وبعث إلى الجرّاح بن عبدالله الحكّمـيّ فسرحه إلى (خُراسان ) أمير أ عليها ، فبقى يزيد في محبسه حتى بلغه مرض عَمر (١) .

ولما اشتد مرض عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه ، خاف يزيد بن المهلب من يزيد بن عبدالملك (٢) ، فأرسل إلى مواليه يخبرهم بعزمه على الهرب من السجن ، فأعد وا إبلاً له وخيلا . وواعدهم مكاناً يأتيهم فيه ، وبعث إلى عامل (حلب) مالأ وإلى الحرس الذين يحفظونه وقال : «إن أمير المؤمنين قد ثقل وليس برجاء ، وإن ولي يزيد بن عبدالملك يسفك دمي ، ، فأخرجوه ، فهرب إلى المكان الذي واعد أصحابه فيه ، وركب هناك الدواب وقصد ( البصرة ) . وكتب إلى عمر بن عبدالعزيز كتاباً يقول فيه : « إني والله أو وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك ، ولكني خفت أن يلي يزيد فيقتلني شر قتلة »، فورد الكتاب وبه رمق ، فقال : « اللهم إن يريد بالمسلمين سوءاً فألحقه به وهيضه فقد هاضني » ، وكان هروب يزيد ابن المهلب سنة إحدى ومئة الهجرية (٣) ( ٧١٩ م ) .

أقول: ولا يزال النهر موجوداً حتى اليوم وعليه ضاحية (المعقل) التي هي من ضواحي البصرة
 حالياً في شمالي البصرة وبالقرب منها ، وهي معروفة جداً في الوقت الحاضر ، يقصدها السائحون
 خاصة في الشتاء ، وفيها مناظر خلابة جميلة .

<sup>(</sup>١) أنطبري (٦/٦ ه ٥- ٩ ه ه) وابن الأثير ( ه/٨١ ٤- ٠ ه ) وانظر كتاب الوزراء والكتاب (٣١) .

 <sup>(</sup>۲) كانت بين اليزيدين عدارة شخصية قبل ان يتولى يزيد بن عبد الملك الخلافة، وقد توعد كل منهما صاحبه ، انظر ابن الأثير ( ٥ / ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر التفاصيل في العُبْري ( ٦ / ٢٤ ٥ – ٥٦٥ ) وابن الأثير ( ٥ / ٥٧ – ٨٥ ) وابن خلدون ( ٣ / ١٦٦ ) .

وكتب يزيد بن عبدالملك بعد توليه إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عامله على الكوفة وإلى عكري بن أرْطاة عامله على البصرة يأمرهما بالتحرّز من يزيد ويعرفهما هربه ، وأمر عكرياً أن يأخذ من البصرة من آل المهلب ، فأخذهم وحبسهم .

وأقبل يزيد حتى ارتفع إلى ( القُطْقُطَانة ) (١) ، وبعث عبدالحميد جنداً اليهم عليهم هشام بن مُساحِق العامرِيّ القُرشيّ — عامر بني لؤيّ ، فساروا حتى نزلوا ( العُدَيَّب ) (٢) . ومرّ يزيد قريباً منهم ، فلم يقدموا عليه . ومضى يزيد نحو ( البصرة ) وقد جمع عَديّ بن أرطاة اهل البصرة وخندق عليها ، وبعث على خيل البصرة المُغيرة بن عبدالله بن أبى عَقبل الثقافييّ .

وبعث عدي على كل خمس من اخماس البصرة رجلاً: خُمس الأزد، وحمس تميم ، وحمس بكر بن وائل ، وخمس عبد القيئس ، وعلى خمس العالمة من قريش وكنانة والأزد وبتجيلة وختفعتم وقيس عيلان كلها ومُزَينتة ، فأقبل يزيد لا يمر بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن طريقه حتى نزل داره .

وسار حُميد بن عبدالملك بن المهاتب إلى يزيد بن عبدالملك، فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالداً القسري وعمرو بن يزيد الحكمي بأمان يزيد بن المهلب وأهله. وأخذ يزيد بن المهلب يعطي من أناه قطع الذهب والفضة، فمال الناس إليه، وكان عدي لا يعطي إلا درهم بن درهمين ويقول: «لا يتحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهما إلا بأمر يزيد بن عبدالملك، ولكن تبكغوا بهذه حتى يأتي الأمر بذلك »، وفي ذلك يقول الفرزدق:

<sup>(</sup>٤) القطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطن ، انظر انتفاصيل في معجم البلدان (٢٥/٧) العذيب : ماه بين القاصية والمغيثة بينه وبين القادسية أربعة أبيال ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٣١/٦ ) ، والمغيثة منزل في طريق مكة بعد العذيب نحو مكة ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١٠٦/ ٨ ) .

أظنُنُ رجال الدرهمين تقودهم إلى الموت آجال لهم ومتصارع وأكيتسهم من قر في قعر بيته وأيقن أن الموت لا بد واقسع وحرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدي ، فنزلوا ( المربك ) (١) ، فعث إليهم يزيد بن المهلب مولى له يقال له : دارس . فحمل عليهم ، فهزمهم وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع الناس له ، حنى نزل جبانة بني يتشكر وهي النصف فيما بينه وبين قصر الأمارة في البصرة ، فلقيه قيس وتميم وأهل الشام واقتلوا هنيهة ، ثم حمل عليهم أصحاب يزيد فانهزموا . وتبعهم ابن المهلب حتى دنا من القصر ، فخرج إليهم عكي بنفسه ، ولكن أصحابه انهزموا بعد قتال تكبدوا فه خسائر كسرة .

وجاء يزيد بن المهلّب حتى نزل داراً إلى جنب القصر ، وأتى بالسلالم وفتح القصر . وأتى بعدّي بن أرطاة فحبسه وقال له : « لو لاحبسك إخوتي لماحبستك ».

فلما ظهر يزيد ، هرب رءوس أهل البصرة من تميم وقيس وغيرهما ، فلحقوا بالكوفة ، وحتى بعضهم بالشام . وخرج المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي نحو الشام ، فلقى خالداً القسري وعمرو بن يزيد الحكمي ومعهما حميد بن عبد الملك بن المهلب قد أقبلوا بأمان يزيد بن المهلب وكل شيء أراده ، فسألاه عن الخبر فخلا بهما سراً من حميد وأخبرهما : بأن يزيد بن المهلب قد ظهر على البصرة ، وقبل القتلى ، وحبس عدياً ، فارجعا ؛ فرجعا وأخذا حميداً معهما

وأصبح الموقف خطيراً للغاية، فأرسل يزيد بن عبدالملك إلى الكوفة شيئاً من المال ومنتى أهلكا الزيادة ، وجهز أخاه مسلمة بن عبدالملك وابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك في سبعين ألف مقاتل من أهل الشام وجزيرة ابن عمر ، وقيل : كانوا ثمانين ألفاً ، فساروا إلى العراق . وقدما الكوفة ونزلا (النَّخيَّلة) (٢)

المربد : مربد البصرة من اشهر معالها ، وكان يكون فيه سوق الابل قديمًا، ثم صار محلةعظيمة سكنها الناس ، وبه كانت مفاخرات الشهراء ومجالس الخطباء ، انظر انتفصيل مي معجم البلدان ( ٨ / ١١ – ١٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) التخينة : مرضع بالقرب من الكونة على سمت الشام ، نظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٨ / ٢٧٦ / (٢) -

ولما سمع أصحاب ابن المهلّب بوصول مسلمة وأهل الشام راعهم ذلك ، فبلغ ابن المهلّب ، فخطب الناس يشجّعهم ويهون من أمر أهل الشام . وكان الحسن البصريّ يسمع ، فرفع صوته يقول : « والله لقد رأيناك والياً ومُولّي عليك ، فما ينبغي لك ذلك !» ، فوثب أصحابه وأخذوا بفمه وأجلسوه ، وكان النضر ابن أنس ابن مالك يثبّط أهل البصرة كما يثبّطهم الحسن البصريّ منعاً لاقتتال المسلمين فيما بينهم وقطعاً لدابر الفتن .

وسار يزيد من البصرة ، واستعمل عليها أخاه مروان بن المهلّب ، وأتى (واسيطاً) فلما نزل ( واسيطاً ) أقسام بها أياماً وخرجت سنة إحسدى ومئة الهجرية . (١)

ودخلت سنة اثنتين ومئة الهجرية (٧٢٠م) ، فسار يزيد من (واسط) واستخلف عليها ابنه معاوية وجعل معه بيت المال والأسرى ، وسار على فم (النيل) (٢) حتى نزل (العَقْر) (٣). وقد م أخاه عبسد الملك بن المهلب نحو الكوفة، فاستقبله العباس بن الوليد بن عبدالملك في (سُورًا) (٤) ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، كانت الجولة الأولى منه لآل المهلب ، ولكن تغيرت المعركة لصالح العباس بن الوليد ، فانكشف جيش ابن المهلب ، وانهزموا عائدين إلى يزيد بن المهلب. وأقبل مسلمة يسير على شاطئ الفرات الى (الأنبار) (٥) ، فعقد عليها الجسر وعبر ، شمسار حتى نزل على ابن المهاب.

وأتى الى ابن المهلّب ناس من أهل ( الكوفة ) كثير ومنالثغور ، فقسّمهم أقساماً وجعل على كل قسم منهم قائداً ، وكان هذا التقسيم بالنسبة للقبائل العربية الأرْد ومَدْ حيج وأسدّ وكندة وربيعة وتَمينُم وهمّدُان ، وجعل أمر كل تلك

 <sup>(</sup>١) انظر النفاصيل في الطبري ( ١٨/٦ه - ٨٨٥ ) رابن الأثير ( ١١/٥ – ٧٧ ) وابن خلدرن
 ( ٢ / ١٦٦ – ١٦٩ ) وانظر خلاصة الذهب المسبوك ص ( ٢٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) النيل : بلدة في سواد الكوفة أرب ( حلة ) بني مزيد ، يخرقها خليج كبيز يتخلج من الفرات الكبير ، انظر معجم البلدان ( ۸ ، ۲۹ )

<sup>(</sup>٣) العةر : عقر بابل ، فرب كربلاه من الكوفة ، انظر النف صيل في معجم البلدان ( ١٦٤/٦–٦٥) .

<sup>(</sup>٤) سوراً : موضع بأرض بابل ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٥ / ١٦٨ ) .

 <sup>(</sup>٥) الأنهار : مدينة على انفرات في غرب بغداد ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (١/٣٤-٣٤٦)
 رهى مدينة الفلوجة كما تسمى اليوم .

الأقسام إلى المُفَضَل ، وأحصى ديوان يزيد بن المهلّب منة ألف وعشرين ألفاً ، فقال : ولوّد د ت أن لي بهم من بيخراسان من قومي » ، ثم قام في أصحابه وحرّضهم على القتال .

وكان عبدالحميد بن عبدالرحمن قد عسكر بالنُّخيَّلة ، وشق المياه ، وجعل على أهل الكوفة الأرصاد لئلا يخرجوا إلى ابن المهلب ، وبعث بعثاً إلى مسلمة مع سبَّرة بن عبدالرحمن بن ميخنَّف ؛ ولكن مسلمة عزل عبد الحميد عن الكوفة واستعمل عليها محمد بن عمرو بن الوليد بن عُمَّبة بن أبي المُعيَّط، وهوذو الشامة. ومن الواضح أن عبد الرحمن لم يكن مسيطراً على الكوفة ، لذلك تسرّب أكثر

أهلها إلى ابن المهلّب ، كما لم يكن ذا كفاية قيادية ولا يتحلى بمزية المبادرة ، وكان ضعيفاً متردداً ، لذلك عزله مسلمة وولى قائداً متميزاً ، ليضمن قاعدته الأمامية : الكوفة .

وجمع يزيد بن المهلب رؤوس أصحابه فقال : » قد رأيتُ أن أجمع اثنى عشر ألفاً، فأبعثهم مع أخي محمد بن المهلب حتى يبيتوا مسلمة ، ويحملوا معهم البراذع والأكف والزبل لدفن خندقهم ، فيقاتلهم على خندقهم بقية ليلته، وأميد ه بالرجال حتى أصبح ، فاذا أصبحت نهضت إليهم في الناس فأناجزهم ، فأنى أرجو عند ذلك أن ينصرنا الله عليهم » ، فأجابه أحد أصحابه (۱) قائلاً : « إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد زعموا أنهم قبلوا هذا منا ، فليس لنا أن نمكر ولا نغدر حتى يردوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا » ، فثنتى على قوله آخر (۲) قائلاً : « صدق ! دكذا ينبغي » . فقال يزيد : « ويحكم ! .... إنهم منه أمكر ولا أبعد غدرا من هذه الجرادة الصفراء» ، يعني مسلمة ، فقالوا : « لا نفعل ذلك حتى يردوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا » .

وكان مروان بن المهلّب بالبصرة يحثّ الناس على حرب أهل الشّام ، والحسن

<sup>(</sup>١) أسه: السيذع

 <sup>(</sup>۲) هو أبو رؤية رأس أغاثقة المرجئة ، ومنه أصحاب له .

البصري يثبِّطهم ، فهدّ د مروان الحسنَ بالعقوبة الصارمة وتوعّده ، فقال الحسن : « والله ماأكره أن يكرمني الله بهوانه » (١) ، فقال ناس من أصحابه : » لو أرادك ثم شتّ لمنعناك » ، فقال لهم : » فقد خالفتكم إذاً إلى ما نهيتكم عنه ! آمركم ألآ يقتل بعضكم بعضاً مع غيري ، وآمركم أن يقتل بعضكم بعضاً دوني ! » .

وكان اجتماع يزيد بن المهلب ومسلمة بن عبدالملك ثماثية أيام ، فلما كان يوم الجمعة لأربع عشرة مضت من صفر ، بعث مسلمة من يحرق الجسر .

وخرج مسلمة معبئًا(٢)أهل الشام،ثم قرب من ابن المهلّب، ثم عبأ العباس بن الوليد رِجاله،وكان مسلمة على الناس قائداً عاما. وعبأ يزيد بن\لمهلب رجاله أيضاً .

وأحرق الجسر ، فسطع دخانه وقسد أقبل الناس ونشبت الحرب ولم يشتد القتال ، فلما رأى الناس الذين مع ابن المهلب الدخان ، وقيل لهم: أحرق الجسر ، انهزموا ! فقيل ليزيد : قد انهزم الناس ! فقال : ومم انهزموا ؟ ! هل كان قتال يُنْهَزَمُ من مثله ؟! »، فقيل له أحرق الجسر فلم يثبت أحد ! فقال : «قَبحتهم الله ! بَقُ دُخّنَ عليه فَطار ! » .

وخرج يزيد مع أصحابه المقربين إليه في محاولة لردِّ المنهزمين من جيشه ، ولكنه أخفق في محاولته .

ونزل يزيد يقاتل ، فجاءه من ينعى إليه أخاه حبيباً الذي قتل في المعركة ، فقال يزيد : « لاخير في العيش بعده ، قد كنتُ والله أبغض الحياة بعد الهزيمة ، وقد ازددت لها بغضاً ، امضوا قُدُماً » ، فعلموا أنه قد استقتل ، لذلك تسلل عنه من يكره الفتال ، وبقي معه جماعة حسنة ، وهو يتقدم . فكلما مر بخيل كشفها ، أو جماعة من أهل الشام عدلوا عنه .

وأقيل يزيد نحو مسلمة لا يريد غيره فلما دنا منه أدنى مسلمة فرسه ليركب ، فعطفت على يزيد حيول أهل الشام وعلى أصحابه . فقتل يزيد ومحمد بن المهلب. وكان المُفَضَّل بن المهلب يقاتل أهل الشام وما يدري بقتل يزيد ولا بهزيمة

<sup>(</sup>۱) يريد بمقوبته ونوعده .

<sup>(</sup>٢) كانت التعبئة حينذاك : ميمنة وميسرة وقاباً ومقدمة ومؤخرة .

الناس ، وكان كلما حمل على الناس انكشفوا . ولكن أصحابه تخلوا عنه هاربين فقيل له : ما تصنع ها هنا وقد قتل يزيد وحبيب ومحمد وانهزم الناس منذ طويل ؟! ولما تفرق الناس عنه ، مضى إلى (واسط) ، ولم يكن في العرب أضرب بسيفه ولا أحسن تعبئة للحرب ولا أغشى للناس منه .

وأسر مسلمة نحو ثلاث مئة أسير ، فسر حهم إلى الكوفة ، فحبسوا بها . وجاء كتاب يزيد بن عبدالملك إلى محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة والي الكوفة يأمره بضرب رقاب الأسرى ، فبدأ بالتنفيذ وقتل قسماً من الأسرى ، فجاء رسول بكتاب من عند مسلمة يأمره بترك قتل الأسرى ، ثم أقبل مسلمة حتى نزل (الحيرة) . (۱) ولما أتت هزيمة يزيد إلى (واسط) ، غادرها آل المهلب إلى البصرة ، ومن هناك حملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية ثم لجوا في البحر ، فلما كانوا بجبال (كرمان) (٢) خرجوا من سفنهم وحملوا عيالاتهم واموالهم على الدوب ، وكان المقدم عليهم المُفتضل بن المهاب.

وكان بكرامان فاول كثيرة اجتمعوا الى المفضل ، فبعث مسلمة قوات من أصحابه ، فقاتلوا فلول المفضل وانتصروا عليهم وكبدوهم خسائر فادحة بالأرواح. ومضى آل المهلب ومن معهم إلى ( قَنْدابِينُل ) (٣) ، فطاردهم أصحاب مسلمة ، فتفرق الناس عن آل المهلب ، ولكن آل المهلب تقد موا بأسيافهم فقاتلوا حتى قُتُلوا عن آخرهم منهم : المفضل ، وعبدالملك ، وزياد ، ومروان بنوالمهلب وثلاثة من أبنائهم ، فبعث مسلمة برءوسهم إلى يزيد بن عبدالملك .

وحين بلغ يزيد بن عبدالملك خبر مقتل يزيد بن المهلّب وكثير من آل المهلّب سرّه هذا النصر سروراً عظيماً (؛) .

<sup>(</sup>١) الحيرة : مدينة كانت على ثلاثه اميال من الكوفة ، على موضع يقال له النجف ، انظر التفاصيل في محجم البلدان ( ٣٨٦/٢ ) ، والنجف اليوم قريبة من الكوفة ، وفيها مرقد الامام علي بن أبي طالب رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) كرمان : ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى واسعة في ايران ، انظر التفاصيل في
 معجم البلدان ( ٢٤١/٧ ) والمسالك والممالك للاصطخري ( ٩٧ - ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) قندابيل : مدينة بالسند ، أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٧ / ١٦٧ ) .

<sup>(؛)</sup> انظر التفاصيل في الطبري ( ٦ / ٩٠ ه – ؟ ٦٠ ) وابن الأثير (٥ / ٧٧ – ٨٩) وابن خلدرن –

وهكذا انتصر مسلمة على يزيد بن المهلب وآل بيته، فخدم الدولة خدمة لا تقدار بقضائه على ثورة يزيدالذي خلع يزيد بن عبدالملك وقادأ خطر ثورة هد دت كيان الأمويين ومن الأنصاف أن نذكر أن يزيد بن المهلّب كان قائداً فذاً وإدارياً حازماً ، ولكنه خسر حياته وحياة أكثر آل المهلّب ، لأنه قاد جيشاً لايثق به ولا يعتمد عليه ، أفراده مرتزقة كل همهم كسب المال ، لذلك لم ينفذوا أوامره ولم يطبقوا تعليماته ولم يكن يجهل قابلية جيشه المتضعضعة ومعنوياتهم المنهارة ، وأردك في أول المعركة بأنه خسرها ، ولكنه قاتل عن شرفه وأحسابه ، ولم يرض لنفسه الفرار أو الاستسلام . وكان مسلمة أيضاً يقود جيشاً أكثرهم من المرتزقة ، ولكنهم كانوا ملتزمين ، أما جيش يزيد بن المهالب فكان من المرتزقة غير الملتزمين ، لذلك كان جيش مسلمة

وقد خسرت الدولة بالقضاء على يزيد بن المهلّب وبنى المهلب خيرة قادتها وأحسن جنودها وأقلىر أمرائها وولاتها ، وهي خسارة كبيرة بلامراء (١) .

بتحلي بارادة القتال فانتصر ، وكان جيش يزيد لا يتحلي بهذه المزيّة فانهزم .

وأدهى من ذلك وأمرّ، أن الاقتتال الذي نشب بين الأخوة أدىّ الى عداء عميق الجذور بين القبائل العربية في العراق قاعدة الفتح الأسلامي الرئيسة في المشرق الأسلامي ، وفي فارس قاعدة الفتح الأسلامي المتقدمة ، مما أدى إلى انصراف الفاتحين عن الفتح إلى الاقتتال فيما بينهم، فأصبحت طاقاتهم موّجهةإلى أنفسهم بدلاً من توجيهها إلى أعدائهم ، فانحسر مدّ الفتح وتقلّص نفوذ الدولة في العراق وفارس وفي السند والأفغان وفيما وراء النهر .

زانسوا قديمهسم بحسن حديثهم

<sup>(</sup> ٣ / ١٦٦ - ١٧٢ ) وأنظر المسعودي ( ٣ / ١٩٩ - ٢٠٠ ) وتاريخ الموصل ( ١٠ - ١٦ ) والمدارف (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) في العبر ( ١٢٤/١ ) : أن يزيد كان ممدحاً كثير الغزو والفتوح ، وانظر أيضاً شذرات الذهب ( ١٢٤/١ ) وفي يزيد وآل المهلب يقول الشاعر :

غريسياً عن الإوطنيان في زمن المحل نزلت على آل المهلب شهباتياً وبمسرهمسم حتى حمسبتهم أهلي نســــا زال بي احــــــانهم وافتقادهم انظر مختصر تاريخ البشر لابي الفدا ( ٢٠١/١-٢٠٠ ) ، وفي النجوم الزاهرة ( ١ /

٢٦٩ ) ، قال الفرزدق : دفــــــــــ المكاره عــــــــن ذوى المكروه إن المسالبة الكسرام تحملسوا وكريسم أخمسلاق بحسن وجوه

وانتهز هذه الفرصة السانحة العباسيون للقضاء على الأمويين ، وأصبح دعاة بن العباس يسرحون ويمرحون في بلاد فارس بخاصة بحرية كاملة دون رقيب فعال وحسيب مؤشر .

لذلك كان انتصار مسلمة في هذا الاقتتال تعبوياً ، ولكنه كان هزيمة سـَوْقييـّة ( استراتيجيـّة ) على المدى البعيد .

والانتصار التعبوي لاقيمة له بالنسبة للهزيمة السُّوْقيَّة كما هو معروف .

#### ج. ترصين الجبهة الشرقية:

لما فرغ مسلمة بن عبدالملك من حرب يزيد بن المهلّب ، جمع له أخوه يزيد ابن عبدالملك ولاية الكوفة والبصرة وخُراسان وذلك سنة اثنتين ومئة الهجرية (١)

كان مهمة مسلمة صعبة ، لتناحر القبائل ونشوب العداوة بينها ، وضياع الأمن والاستقرار ، مما أدى إلى تتوقف الفتح وتهديد مصير الفاتحين في البلاد المفتوحة في بلاد فارس والسند وما وراء النهر .

لذلك عمل مسلمة على اختيار الرجال الذين ينق بهم ويعتمد على كفاياتهم ، نغرض معاونته في ترصين الجبهة الشرقية للدولة ، فأقر محمد بن عمروبن الوليد بن عقبة ابن أبي مُعيَّط على الكوفة لأنه سيطر على الكوفة في أيام نشوب القتال بين مسلمة ويزيد بن المهلب سيطرة كاملة ، وأمد مسلمة بالرجال والمواد التموينية ، وحمى خطوط مواصلاته ، وجعل من الكوفة قاعدة متقدمة لقوات مسلمة المقاتلة .

وكان قد قام بأمر البصرة بعد آل المهلّب شبيب بن الحارث التميمي ، فبعث عليها مسلمة عبدالرحمن بن سليمان الكلبيّ، وعلى شرطتها وأحداثها عمرو بن يزيد التميمي (٢)

والظاهر أن عبدالرحمن بن سليمان الكلبتي كان والياً ناقماً منتقما ، لأنه أراد استعراض أهل البصرة فيقتلهم انتقاماً منهم لميلهم إلى آل المهلب وعطفهم عليهم ومعاونتهم لهم مادياً ومعنوياً ، فنهاه عمرو بن يزيد التميمي ، وكتب إلى مسلمة

 <sup>(</sup>١) الطبري ( ٦٠٤/٦ ) وابن الآثير ( ٨٩/٥) وانظر المعارف ( ٥٧١ ) وفيه ان مسلمة كان بين
 أول من جمم له المصران : الكونة والبصرة وانظر التنبيه والاشراف ( ٢٧٧ – ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في أبنَّ الأثير ( ٨٩/٥ ) : ورد اسه عمرو ، وفي الطبري ( ٢٠٤/٦ ) ورد أسمه عمر .

بالخبر ، فعزله وولى البصرة عبد الملك بن بشربن مروان بن الحكم ، وأقر عمرو بن يزيد التميمي على الشُرط والأحداث (١) .

لقد كان مسلمة بعيد النظر حقاً، لذلك كان يحاول تضميد الجروح لا تعميقها، فلم يرض عن أسلوب عامله على البصرة باتجاهه إلى الصرامة والانتقام، فقد كانت الجروح غائرة وهي ليست بحاجة إلى تعميق، فعزل عامله فوراً وبعث مكانه عاملاً حديداً.

واستعمل مسلمة على خُراسان سعيد بن عبدالعزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية وهو الذي يقال له : سعيد خُدَيَنَة (٢) ، وكان سعيد زوج ابنة مسلمة . وقد غزا سعيد الترك وعبر النهروغزا (الصتُّعَنْد) (٣) ، وأراد السيطرة على تلك المناطق وترصين قواعد الفتح المتقدمة ، ولكن نجاحه كان محدوداً ، لأن كفايته لم تكن بالمستوى المطلوب (٤) .

ولم يكد مسلمة يمضي بضعة أشهر على العراق وخُراسان (٠) ، حتى عزله أخوه يزيد بن عبدالملك سنة اثنتين ومئة الهجرية .

وكان سبب عزله أنه ولي العراق وخراسان، فلم يرفع من الخراج شيئاً إلى يزيد بن عبدالملك . واستحيا أن يعزله ، فكتب الملك . واستخلف على عملك وأقبل » .

ولم يلبث مسلمة حتى أتاه عزله بعمر بن هُبَيْرَة الفزاريّ الذي تولى مكانه العراق وخراسان ، فعزل عمّاله واستعمل الغلظة عليهم ، فقال الفرزدق :

راحت بمسلمة البغال عشيسة فارعنى فزارة لا هناك المرتسع

<sup>(</sup>١) الطبري ( ٦٠٤/٦ – ٦٠٠ ) وابن الأثير ( ٨٩/٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) خذينة بالفارسية هي الدهقانة ربة البيت ، انظر ابن الأثير ( ٩٠/٥ ) ، وهو من ابناء عمومة مسلمة يلتقي نسبهما بالحكم والدمروان بن العكم ، انظر انساب الأشراف ( ١٦١/١ ) وقدح البلدان ( ٦٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) الصفد : كورة عجيبة قصبتها سرقند ، وقيل هما صفدان : صفد سمرقند وصفد بخارى ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٦٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الطبري ( ه ٦٠٠ – ٦١٥ ) وابن الأثير ( ٩٠/٥ – ٩٧ ) ، وفي انساب الاشراف ( ١٦٢/٣ ) ان اهل خراسان شكوا خذينة فعزله .

<sup>(</sup>٥) المعارف ( ٣٥٨ ) ، وفي العيون والحدائق ( ٧٥ ) : انه بقي ثمانية اشهر ، وقيل ستة أشهر .

عُزُلَ ابنُ بشْر وابن عمرو قبله وأخو هَرَاة لمثلها يتوقَـــــــغُ يعنى بابن بشر : عبدالملك بن يُشْر بن مروان بن الحكم، وبابن عمرو محمد بن عمروبن الوليدبن عقبة بن أبي مُعيَّط ذا الشّامة، وبأخى (هَرَاة) سعيد بن عبدالعزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية (١) ، وهم عمال مسلمة .

والذي يبدو أنّ يزيد بن عبد الملك عزل أخاه مسلمة، لأنه لا يستطيع السيطرة عليه في تصرفه بالأموال وفي توجيهه سياسة الدولة في تلك البلاد الشاسعة الغنية، فأراد أن يولّي مَنْ يستطيع السيطرة عليه ويوجِّهه كما يريد . (٢)

كما أن ّ خراج العراق وفارس كان مصدراً غنياً من مصادر تمويل الدولة ، فلا يمكن السكوت عمن يتصرف به كما يشاء دون قيد أو شرط .

ولم يكن مسلمة ممن يتضع أموال المسلمين في غير مواضعها ، فمن المحتمل أن يكون الخراج في تلك السنة قد تأثر بظروف الحرب في العراق وظروف التسيب في خراسان ، مما أدى إلى ضعفه وقلة موارده ، خاصة وأن جبايته في تلك الظروف مع تغيير الولاة ، من موالين لبنى المهلب إلى موالين لبنى أمية ، وقتل قسم من أولئك الولاة ، ضيع المسئولية وأدى إلى ذهاب الأموال بدداً .

فلما تولى مسلمة ، كان عليه أن ينفق ماجباه في التعمير وتأليف القلوب وتقوية جيشه ، لذلك لم يبق في يديه ما يبعث به إلى الخليفة في الشام ، ولو بقي منه شيً لفعل .

لقد استفاد يزيد بن عبدالملك من أخيه مسلمة في أيام الشدة والحرب ، وبعد أن استقرت الأمور أو كادت تخلى عنه في أيام الرخاء والسلم .

ولم يكن بمقدور أحد من رجال يزيد ، أن ينهض بمهمة القضاء على ثورَة

يقصد : قدح في سلمة عند الخليفة يزيد بن عبد الملك .

<sup>(</sup>۱) الطبري ( ۲،۱۰/۱ ) وابن الأثير ( ه/۷۷ – ۹۸ ) ، وفيهما رواية اخرى عن سبب عزل مسلمة عن العبارة وخراسان لا تنفق مع المنطق ولا يصدقها العقل ، وانظر الممارف ( ۳۱۶ ) عن تولية عسر ابن هبيرة العراقين ، وانظر انساب الاشراف ( ۱۸۱/۳ ) حول عزل عبد الملك بن بشر بن مروان ابن الحكم وشعر الفرزدة .

 <sup>(</sup>۲) في العيون وانحدائق ( ۲۵ ) : قدح فيه عند يزيد ، وقالوا : إنه غير مأمون على الخراج فعزله . . .
 انتهى .

يزيد بن المهلّب ، وهي ثورة عارمة هدّدت الدولة تهديداً خطيراً جداً ، ولو كان بجعبة يزيد بن عبدالملك من يستطيع النهوض بمثل هذه المهمّة الصعبة، لرمى به ابن المهلّب دون تردّد .

ولم يكن بمقدور كل قائد أن يسد تغرة في قلب الدولة أيام الحرب كما فعل مسلمة ، فبمجرّد قدومه على رأس جيشه إلى العراق ، جعل معنويات جيش ابن المهلّب تنهار ويتخلّى عنه رجاله، كما جعل معنويات رجاله ترتفع، وازداد الاقبال عليه.

ولكن بمقدور كثير من الولاة أن يحلُّوا محلِّ مسلمة في أيام السَّلام .

إن مسلمة خلق ليكون غازياً ، ولم يخلق ليكون واليا .

ويظهر أن يزيد بن عبدالملك تخلى عن مسلمة واليا ، ولكنه لم يتخل عنه ناصحاً ومستشاراً ، فأستبقاه إلى جانبه في ( دمشق ) يستنصحه ويستشيره في إدارة شؤون الدولة وتصريف أمورها ، فكان له نعم الناصح المخلص والمستشار الأمين .

ومما يدل على ثقة يزيد بن عبدالملك بمسلمة ، أنه بايع لهشام بن عبدالملك ومن بعده لابنه الوليد بن يزيد بن عبدالملك باستشارة مسلمة (١) .

وحين عزل يزيد عبدالرحمن بن الضحّاك عن المدينة ومكة لغضبه عليه ، لم يجد ملجأ يلجأ اليهغير مسلمةالذي أجاره وكلمأخاه يزيد بن عبدالملك ليعفوعنه. (٢)

وكان يزيد بن عبدالملك يحبّ جارية اسمها: (حبّابة) ، فلما توفيت وجد عليها وجداً شديداً ، وخرج مشيعاً جنازتها ومعه أخوه مسلمة لبسليه ويعزيه. وقيل إن يزيد لم يطق الركوب من الجزع وعجز عن المثي، فأمر مسلمة أن يصلي عليها، وقيل: منعه مسلمة من الصلاة عليها لئلا يرى الناس منه ما يعيبونه به (٣) ومكث يزيد بعد موتها سبعة أيام لا يظهر الناس ، أشار عليه مسلمة بذلك ، وخاف أن يظهر منه ما يسفهه عندهم (١).

 <sup>(</sup>١) أبن الأثير ( ٩١/٥) وابن خلدون ( ١/٤/٣ ) والأغاني ( ٧ / ٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير ( ١١٦/٥ ) وابن خلدون ( ١٨٣/٣ )، وقد أجار أيضاً عمر بن هبيرة على يزيد ،
 فقبل شفاعته ، انظر الديون والحدائق ( ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ( ٥/١٠) والعيون والحداثق (٧٨) .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ( ١٢١/٥ ) وتاريخ الموسل ( ٢٠ ) .

ولما مات يزيد سنة خمس ومثة الهجرية ، صلى عليه مسلمة (١) ، وهذا يدل يدل على أنه كان أقرب المقربين إلى يزيد حتى توفاه الله (٢).

لقد استأثر يزيد بمسلمة لرجاحة عقله واتزانه وإخلاصه له وللدولة ، ولم يعزله عن العراق لأنه كان يخشاه ويتوقع منه شرا، إذ ليس من شأن مسلمة ولا من سماته إشعال نار الفتن وضرب إخوته وأهل بيته من الخلف وتفريق صفوف المسلمين .

#### ٣ \_ في إِرْمِينْنِيَة (٢) وَأَذْ رَبِينْجَان (١)

وفي سنة سبع ومثة الهجرية ( ٧٢٥ م) ، استعمل هشام ُ بن عبدالملك أخاه مسلمة على إرْمينْييّة وأَذْرّبيجان خلفاً للجرّاح بن عبدالله الحكّميّ ، فاستعمل

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (١٢٠/٥).

 <sup>(</sup>٢) لقد ذكرت هذه العوادث لافند ما زعمه أحد المؤلفين في كتابه : مسلمة بن عبد الملك (٥٦) ما نصه : وويبدر أن يزيد بن عبد الملك ، كان يخشى مسلمة ويتوقع منه شراً ، إذ وجدناه يعزله عن المراقين ومما يدل عل خوف يزيد من مسلمة وحذره الشديد منه ، أنه لم يستعمل مسلمة على ولاية طيلة خلافته . . . . ولا سند لهذا الادعاء ولا دليل عليه .

٣) إربينية : بكسر اوله ويفتح ، وسكون ثانيه ، وكسر الميم ، وياه ساكنة ، وكسر النون ، وياه خفيفة ، مفتوحة ، اسم صقع عظيم واسع ، وقيل : هما اربينيتان : الكبرى والصغرى ، وصدهما من برذعة الى باب الإبواب ( دربند ) من الجهة الاخرى ، الى بلاد الروم و جبل القبق وصاحب السرير . وقيل : اربينية الكبرى خلاط و نواحيها فاربينية الصغرى تقليس ونواحيها ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٠٣١ - ٣٠٦ ) والمسالك والممالك للاصطخري ( ٢٠٨ ) وتقويم البلدان ( ٣٨٧ ) ومختصر كتاب البلدان ( ٣٨١ - ٣٠١ ) والمسائك والممالك لابن خرداذبه ( ٣٨١ - ١٣٢ ) والمسائك والممائك لابن خرداذبه ( ٣٨١ ) والإعلاق النفية ( ١٠١ ) . واربينية اليوم في الجزء المتاخم لأيران – تركيا – الاتحاد السونياتي ، وهي في هذه البلاد جميعاً واهلها أرمن .

<sup>(</sup>٤) أذربيجان : كلمة اذربيجان في الفارسية معناها أرض النار أو معابد النار ، وقد اطلق عليها هذا الاسم لكثرة معابد النار التي كانت موجودة فيها حينذاك واذربيجان صقع جليل وسلكة عظيمة ، والغالب عليها الجبال ، واشهر مدنها تبريز وهي قصبتها ، واكبر مدينة فيها أردبيل ، ومن مدنها : الماراغة واربية وخوي وسلماس ومرند ومؤقا . . . الغ . انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٠٨) المراغة وأوبية وخوي وسلماس ومرند ومؤقا . . . الغ . انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٠٨ ) وأحسن التقاسيم (١٠٤ على ٢٥١ ) وكتاب الأقاليم (٢٠٩ - ١٥ ) والأعلاق النفيسة (١٠٦ ) والبلدان التقاسيم (١٠٦ ) والمسائك والمسائك لابن خرداذبة (١١٥ – ١٢١ ) وتقويم البلدان (٢٨٦ – ١١٥ ) واخدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي هي : السوفياتي ، بينهما المعدود التي تفصل بين البلدين ، واحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي هي : جمهورية أذربيجان ، وهي القسم الذي ضمن حدوده من هذه البلاد الشامعة .

مسلمة الحارثَ بن عمرو الطاثي ، فافتتح رستاقاً (١) وقرى كثيرة وأثر فيها أثراً حسناً (٢).

ومن المعروفأن تلك المناطق قد فتحهاعُتُبَّة بن فَرَقدالسُلَمي (٣) وبُكيَّر ابن عبدالله اللَّيْثيِّ (٤) وسراقة بن عمرو ذو النور (٥)في أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فيكون دور مسلمة وقائده في هذا المجال هو : القضاء على اضطرابات داخلية ، وتوطيد أركان الأمن ، في منطقة من المناطق المفتوحة .

وفي سنة ثمان ومثة الهجرية ( ٧٢٦ م ) ، غزا مسلمة الرُّوم مما يلي ( الجزيرة ) (٦) ، ففتح ( قَيْسُـاريّـة) (٧) وهي مدينة مشهورة (٨) .

وفي سنة تسع ومئة الهجرية ( ٧٢٧ م ) ، غزا مسلمة الترك (٩) من ناحية

<sup>(</sup>۱) الرستاق : كل موضع فيه مزارع وقرى ، ولا يقال ذلك المدن كالبصرة ربنداد ، فهو عند الفرس بمنزلة السواد عند أهل بغداد ، وهو اخص من الكورة والاستان ، انظر معجم البلدان ( ۲۷/۱ ) ، والكورة : اسم فارسي بعت يقع عل قسم من اقسام الاستان ، وقد استارتها العرب و جعلتها إسمال للاستان ، فالكورة والاستان واحد . والكورة : كل صقع يشتمل على عدة قرى ، ولابد لتلك القرى من قصبة او مدينة او نهر يجمع اسمها ذلك اسم الكورة ، لقولهم دارا بجرد مدينة بفارس لها عمل واسم يسمى ذلك العمل بجعلته : كورة دارا بجرد ، ونحو ذلك نهر الملك ، فانه نهر عظيم مخرجه من انفرات ويصب في دجلة عليه نحو ثلاث مئة قرية ، ويفال لذلك جميعه : كورة نهر الملك ، انظر معجم البلدان ( ۳۲/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ( ۱۳۷/ – ۱۳۸ ) والعبر ( ۱۳۰ ) وشفرات الذهب ( ۱۳۶ ) وتاريخ الموصل ( ۲۰ ) وتاريخ ابن خليفة ( ۲۰۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته نمي كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة ( ١٥٥ – ٤٢٢ ) .

<sup>(؛)</sup> أنظر ترجمته في كتابنا : قادة فتّح فارس ( ٢٠٥ – ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في كتابنا : قادة فتح فارس ( ٢٠٩ – ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) الجزيرة : هي جزيرة ابن عسر .

 <sup>(</sup>٧) قيد رية : مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم تقع مدينة سيواس في شرقيها ويستقل منها الى قوتية ،
 انظر معجم البلدان ( ١٩٥/٧ ) وتقويم البلدان ( ٣٨٣ – ٣٨٣ ) والمشترك وضماً والمفترق صقماً
 ( ٣٦٤ – ٣٦٤ ) .

 <sup>(</sup>A) ابن الأثير ( ١٤٠/٥ ) ، وني العبر ( ١٣١/١ ) وشذرات الذهب ( ١٣٤/١ ) : أن قيسارية فتحها سلمة سنة سبع ومثة الهجرية في رمضان عنوة ، وكذلك في تاريخ الموصل ( ٢٦ ) وانظر النجوم الزاهرة ( ٢٦٢/١ )

<sup>(</sup>٩) في تاريخ الموصل ( ٢٩ ) : أنه غزا الخزر لا الترك .

( أَذْرَبِينْجان ) ، فغنم وسبى وعاد سالماً (١) .

وهذه غزوة أخرى من غزوات توطيد سيطرة الدولة في البلاد المفتوحة واشاعة الأمن والاستقرار في (أذ ربيهجان) الجبلية ذات البرد القارس .

وفي سنة عشر ومئة الهجرية ( ٧٢٨ م ) ، غزا مسلمة الترك من باب ( اللان ) (٢) ، فلقي ( خاقان ) (٣) في جموعه ، فاقتتلوا قريباً من شهر ، وأصابهم مطر شديد ، فانهزم خاقان ، ورجع مسلمة على مسلك ( ذي القرّر نيّن ) (٤) منتصراً (٥) . وهذه الغزوة تسمى غزوة ( الطّين ) ، وكانت ملحمة عظيمة في سابع جُمادى الآخرة من هذه السنة (٦) ، ويبدو انها سميت غزوة ( الطّين ) لهطول أمطار غزيرة جعلت ساحة المعركة أوحالاً

وفي سنة إحدى عشرة ومثة الهجرية (٧٢٨ م) استعمل هشام بن عبد الملك ، هشام المجرّاح بن عبدالله الحكميّ على إرمينيّة وعزل أخاه مسلمة (٧) ، فدخل الجرّاح بلاد الخزر من ناحية ( تَفْليس ) (٨) ، فقتح مدينتهم (البيضاء) (٩) وانصرف سالماً ، فجمعت الخزر وحشدت وسارت إلى بلاد الاسلام ، وكان ذلك سبب

 <sup>(</sup>۱) ابن الأثير ( ٥/٥٤ ) وتاريخ الموصل ( ٢٩ ) وتاريخ الاسلام ( ٣٠٢/٤ ) وتاريخ خليفة بن خياط ( ٣٠٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) اللان : بلاد واسمة في طرف اربيئة قرب ( باب الابواب ) مجاورون للخزر ، انظر معجم البلدان ( ۲۱۲/۷ ) وتقويم البلدان ( ۲۰۶ ) .

<sup>(</sup>٣) خاةان : لقب ملك ألترك ، وسمناه : الملك .

 <sup>(</sup>٤) ذو الترنين : أحد الفاتحين المظام ، ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة الكهف ، واختلف
 المؤرخون في اسمه الحقيقي وتاريخ حياته ، وهو الذي بنى مد الصين المشهور ، ويسمى مد
 يأجوج ومأجوج ، انظر الممالك والممالك لابن خرداذبة ( ١٦٢ – ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير ( د / ده ١) .

<sup>(</sup>٦) أننجوم الزاهرة ( ١ / ٢٦٧ ) وتاريخ الاسلام ( ؛ / ٣٠٢ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير ( ١٥٨/٥ ) والنجوم الزَّاهرة ( ٢٧٠/١ ) وابن خلدون ( ٢٩٩/٣ ) وتاريخ الموصل ( ٧٠ ) وتاريخ -ليفة بن خياط ( ٢ / ٣٥٣ )

 <sup>(</sup>٨) تفليس: بلد بأربينية الأولى ، وبعض يقول بأران ، وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب ،
 وهي مدينة قديمة ، انظر معجم البلدان ( ٣٩٦/٢ ) وتقويم البلدان ( ٢٠٠ – ٤٠٣ ) وكتاب صورة الأرض ( ٢٩٢ – ٢٩٤ ) .

 <sup>(</sup>٩) ألبيضاه : مدينة ببلاد ألخزر خلف مدينة باب الأبواب، أنظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٣٦/٣)
 والمشترن وضعاً والمفترق صقعاً ( ٧٧ – ٧٨ ) .

استشهاد الجرّاح (١) سنة اثنتي عشرة ومئة الهجرية ( ٧٢٩ م ) ، وكان الجرّاح خيرًا فاضلاً من عمال عمر بن عبدالعزيز ، ورثاه كثير من الشعراء (٢) .

ولا يذكر المؤرخون سبباً لعزل مسلمة ، ويبدو أن مسلمة كان في (دمشق) سنة إحدى عشرة ومئة الهجرية ، فلم يغز في تلك السنة ، كما أن الترك سارت إلى (إذربيجان) فلقيهم الحارث بن عمرو فهزمهم (٣) ، مما يدل على أن مسلمة كان بعيداً عن ميدان القتال ، فقاد المعركة قائد من قادته الذين يعملون باءمرته ، وهذا يدل على أن مسلمة كان في (دمشق ) لأسباب قادرة ، وقد يكون مريضاً ، لأن حشام بن عبد الملك لايمكن أن يستغني عن يده البعني في تلك المناطق النائية ، كما لا يمكن أن يعزله بدون رغبته إلا لأسباب قاهرة .

ولو أن هشام بن عبدالملك عزله لريبة أو لأنه قصر بواجبه، لما أعاده إلى منصبه سنة اثنتي عشرة ومئة الهجرية ( ٢٢٩ م ) والياً على ( إرْميْنية ) و ( أذربيجان ) ، فوصل إلى البلاد وسار إلى الترك في شتاء شديد حتى جاء (الباب) (٤) في آثارهم (٥) وثبت مسلمة لمدينة (الباب) ففتحها ، وكان في قلعتها ألف رجل من بيونات الخزر ، فحاصرهم ورماهم بالحجارة ، ثم رماهم بقنابل من الحجارة ، ولكنه لم ينتفع بذلك ، فعمد إلى العين التي يجري منها الماء إلى صهريجهم ، فذبح البقر والغنم وأتى فيه الفرث والمواد الأخرى التي لا ينتفع بها الناس ، فلم يمكث ماؤهم إلا ليلة حتى دود وأنتن وفسد ، فلما جن عليهم الليل هربوا وأخلوا القلعة . وأسكن مدينة (الباب) أربعين ألفاً من أدل الشام على العقاء ، وبنى هُرُياً للطعام وهُرُياً للشعير وخزانة للسالاح ، وأمر بكبس الصهريج ورم المدينة (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ٥ / ١٥٨ ) واننجوم الزاهرة ( ١ / ٢٧٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثیر ( ۰ / ۱۰۹ ) وابن خلدون ( ۳ / ۲۹۹ ) والنجوم الزاهرة ( ۱ / ۲۷۱ ) وتاریخ الموصل ( ۲۲ ) وتاریخ خلیفة بن خیاط ( ۲ / ۳۰۶ );

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير (٥/ ١٥٨).

 <sup>(</sup>٤) الباب: وهي باب الابواب ( دربند ) ، ميناه على بحر الخزر ، انظر التفاصيل في معجم البلدان
 (٢ / ٩) وتقويم البلدان ( ٤٠٤ – ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (٥/ ١٦٢) وداريخ خليفة بن خياط (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) فتوج البلدان ( ٢٩١ ) .

وفي سنة ثلاث عشرة ومئة الهجرية ( ٧٣٠ م ) ، فرق مسلمة الجيوش ببلاد خاقان ففتحت مدائن وحصون على يديه، وقتل منهم وأسر وسبى وأحرق ، ودان له من وراء جبال (بللنجر) ، وقتل ابن خاقان (٢) ؛ فاجتمعت تلك الأمم جميعها : الخزر وغيرهم عليه في جمع لا يعلم عددهم إلا الله ، وقد جاوز مسلمة (بلنجر) ، فلما بلغه خبرهم ، أمر أصحابه ، فأوقدوا النيران ، ثم ترك خيامهم وأثقالهم ، وعاد وعسكره جريدة ، وقد م الضعفاء وأخر الشجعان ، وطووا المراحل كل مرحلتين في مرحلة ، حتى وصل إلى (الباب) في آخر رمق (٣) ، فأكمل بناء (الباب) (٤) وحصتها .

وفي سنة اربع عشرة ومثةالهجرية(٧٣١ م)استعمل هشامبن عبدالملك، مروا َن بن محمد بن مروان وهو ابن عمه على(الجزيرة ) و (أذربيجان) و (إرمينية) وعزل مسلمة (٥) ، فأقبل بعدما هزم خاقان وأحكم ما هناك وبنى (الباب) (٦).

فما هو سبب عزله ؟

لقد كان مروان بن محمد بن مروان بن الحكم — وهسو آخر خلفاء بني أمية — مع عسكر مسلمة بأرمينية حين غزا الخزر ، فلما عاد مسلمة إلى (الباب) سار مروان إلى هشام بن عبدالملك ، فلم يشعر به حتى دخل عليه ، فسأله عن سبب قدومه ، فقال : هضيقت ذرعاً بما أذكره ، ولم أر من يحمله غيري ! » قال ! « وما هو ؟ » قال مروان : « قد كان من دخول الخزر الى بلاد الاسلام وقت لل الجرّاح وغيره من المسلمين ما دخل به الوهن على المسلمين ، ثم وأى أمير المؤمنين أن يوجه أخاه مسلمة بن عبدالملك إليهم ، فوالله ما وطئ من بلادهم إلا أدناها ، ثم إنه لما رأى كثرة جمعه أعجبه ذلك . فكتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب ، وأقام بعد ذلك ثلاثة

<sup>(</sup>١) بلنجر : مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب ، انظر التذصيل في معجم البلدان ( ٢٧٨/٣ ).

<sup>(</sup>٢) في المحارث ( ٣٦٥ ) : أنه قتل خافان ملك الترك .

<sup>(</sup>۴) أَبِّن الْأَثْيِر ( ٥ / ١٧٣ – ١٧٤ ) .

<sup>(؛)</sup> المعارف ( ٣٦٥ ) وانظر تاريخ خليفة بن خياط ( ٢ / ٣٥٩ ) .

<sup>(</sup>ن) ابن ا**لأث**ير (ه/ ۱۷۷) والنجوم الزاهرة (۱/ ۲۷۳) وتاريخ الموصل (۳۴) والعبر (۱(۱۱)) وشذرات الذهب (۱(۱۲۷) وابن خلدون (۳/ ۳۰۰) .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ( ١٧٩/٥ ) وتاريخ خليفة بن حياط ( ٢٥٩/٢ ) .

أشهر فاستعد القوم وحشدوا ، فلما دخل بلادهم لم يكن له فيهم نكاية ، وكان قصاراه السالامة ،وقسد أردتُ أن تأذن لي في غزوة أذهب فيها عنا العسار وأنتقم من العدو ».قال هشام : وقد أذنتُ لك »،قال : ووتمد ني بمثة وعشرين ألف مقاتل ؟ ، قال : وقد فعلت ً » ، قال : وتكتم هذا الأمر عن كل واحد ؟ » قال : وقد فعلت ً ، واستعملتك على إرمينية » (١)

وقد خرج مروان مختفياً عن مسلمة إلى هشام (٢) ، أي أنه عاد إلى الشام من الجبهة الأمامية دون إذن مسلمة ودون علمه !!!

وفي رواية أخرى : لما أقبل مسلمة ، زحفت إليه الخزر ، فلم يشعر مسلمة حتى طلعوا عليه ، فقاتلهم وحال بينهم اللّيل ، وبات المسلمون يحيَّيون ، وانصرف الخزر وقفل مسلمة واستخلف مروان بن محمد، وذلك كلّه سنة ثلاث عشرة ومثة الهجرية (٣)

والتناقض بين الروايتين واضح ، فان مسلمة عاد بعد أن قتل خاقان وأحكم ما هناك (٤) ، فلم يدخل الوهن على المسلمين إذاً . كما أنّ مسلمة تغلغل في بلاد الخزر ، فكيف لم يطأ من بلادهم إلاّ أدناها ؟ !

أما أنه كتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب . وأقام بعد ذلك ثلاثة أشهر ، حتى استعد الخزر وحشدوا، فليس ذلك معقولا ، إذ لا يمكن أن يتصرف أي قائد هذا التصرّف ، فينذر عدوّه بالحرب ، ويفسح له المجال للاستعداد ، ثم يتراخى عن العدو ثلاثة أشهر !!

أما أنّ مسلمة لم تكن له نكاية بالخزر ، فهذا ما يدحضه سير القتال ، وما أنجزه مسلمة في الحرب .

يبقى ماورد عن خروج مروان بن محمد مختفياً من مسلمة إلى هشام بن عبدالملك، فلو كان مروان مبيتاً الوشاية بابن عمه مسلمة : لاستأذنه في القفول إلى دمشق لسبب

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ٥/٧٧ ) ، وَابنَ خَلَدُونَ ( ١٩٧/٣ )

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ( ١٩٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ( ٣٥٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن آلاثير ( ٥ / ١٧٩ ) .

من الأسباب ثم يعود أدراجه إلى دمشق ، إذ ليس من المعقول أن يعود من (الباب) إلى دمشق ، وهو قريب القربى من مسلمة ، فيبقى أمر عودته سراً مكتوماً على مسلمة ولا يعرف مسلمة عن رحيله شيئاً!!

كما أن العلاقة الوثيقة بين مسلمة ومروان من جهة ، والعلاقة الوثيقة بين هشام ومسلمة من جهة أخرى، تجعل من الصعب على مروان أن يشي بمسلمة ، وتجعل من الصعب على هشام أن يصد ق وشاية مروان ، خاصة وأنها تناقض الحقائق الناصعة ولا يصدقها عاقل .

كل ذلك يجعلنا نعتمد الرواية الثانية ، وهي أن مسلمة بعد أن أنهى واجبه على أحسن ما يرام ، قفل راجعاً إلى دمشق ، واستخلف مروان على ولايته .

ويبدوأن مسلمة بعد عودته، اتترح على هشام أن يولي مروان مكانه، فاستجاب هشام لاقتراح مسلمة

ومما يلفت النظر أن مسلمة لم يُغْزُ ولم يتول ولاية منذ سنة أربَّم عشرة ومثة الهجرية ، حتى توفّاه الله سنة عشرين ومثة الهجرية أو سنة إحدى وعشرين ومثة الهجرية .

وغيابه عن تحمل أعباء الجهاد ، وهو مَن ُ هو كفاية وحرصاً على النهوض بهذا الفرض – ليس طبيعياً ، بالرغم من ثقة هشام به ثقة مطلقة ، وبالرغم من حاجة الدولة إلى أمثاله من القادة الأفذاد .

وإذا كان بالامكان أن يتخلى عن تولي المناصب الادارية ، فليس بالامكان أن يتخلى عن تولي المناصب الادارية ، فليس بالامكان أن يتخلى عن تولي المناضب القيادية ، وهو الذي حمل السيف قائداً ولم يتجاوز العشرين من عمره وقضى كل سني حياته في ساحات الجهاد قائداً حتى سنة أربع عشرة ومئة الهجرية ، فمن المعقول أنه تخلى عن المناصب القيادية لأسباب اضطرارية خارجة عن إرادته .

والذي يبدو أن تخليه عن القيادة مكرهاً، كان لاعتلال صحته وإصابته بالمرض، ومن المعروف أن من مزايا القائد المتميز تمتعه بالقابلية البدنية المتميزة ، ليستطيع تحمل مشاق التنقل وأعباء الجهاد ، وإلا فليس هناك ما يسوَّغ ابتعاده عن ساحات الوغى غير المرض الذي أقعده عن قيادة الجيوش .

وعلى كل حال ، فقد أدى ما عليه من واجبات قيادية وإدارية بما فيه الكفاية، وخدم الدولة في ميداني القيادة والادارة على حد سواء بشرف وأمانة وإخلاص وقوة .



يتبسع

محمود شيت خطاب

# المنابع الغالق المنابع المنابع

## المجلد التاسع والعشرون



#### فهرس المجلد التاسع والعشرين من مجلة المجمع العلمي العراقي

| <ul> <li>أصحيح إطراد فعول مصدراً الدكتور جميل الملائكة ٣</li> <li>لفعل اللازم ؟</li> <li>الفاظ من جامع المفردات الدكتور سليم النعيمي ٣١</li> <li>لابن البيطار ( القسم الثالث )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ــ الفاظ من جامع المفردات الدكتور سليم النعيمي ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| لابن البيطار ( القسم الثالث )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| <ul> <li>ابن سينا وكيمياؤه (القسم الثاني) الدكتور فاضل الطاثي ٩٠</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣  |
| <ul> <li>مسلمة بن عبدالملك بن مروان اللواء الركن محمود شيت خطاب ٧١</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤  |
| ( القسم الثاني )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| <ul> <li>في التعريب بين ماضيه وحاضره الدكتور ابراهيم السامرائي ٩٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥  |
| <ul> <li>رحلة في معلقة امرئ القيس الدكتور عمر الطالب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7  |
| ــ الجزيرة العربية في الجغرافيات محمد المنوني ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧  |
| والرحلات المغربية وما لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ـ الكعبات المقدسة عند العرب الاستاذ شريف يوسف ١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٨  |
| <ul> <li>– مصطلحات الهندسة المدنية بالمجمع بالمجمع بالمحمد بالمحم</li></ul> | ٩  |
| ــ الفاظ الحضارة لجنة في المجمع ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١. |
| <ul> <li>في رسم اصوات الحروف العربية الدكتور جميل الملائكة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱١ |
| باللغات الاوربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ــ تأبين المرحوم الدكتور ناجي معروف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲ |

# مَسِنُكُ الْمُرْجُ الْمُلْكِ الْمُرْدُولِيَ

فاتح شطر الأنضول ومحاصير القسط تنطيبنية

- 4 -

#### الانسـان

اللولاد الوكن محروك برخفاب

1- ظهرت مزايا مسلمة وألمعيته مبكراً وهو صغير السن ، فركتز أبوه عبدالملك بن مروان عليه بخاصة في وصيته أبناءه وبنيه وهو على فراش الموت ، فقال فيه : « .... وانظروا مسلمة فاصدروا عن رأيه ، فانه نابكم الذي عنه تفترون ، ومتجنتكم الذي عنه ترمون (١) » ، فهو قائد من قادة الفكر ، وقائد من قادة الجهاد ، بالنسبة لبني أمية ، لايخالفون له رأياً ، ولا يعصون له أمراً ، ويلجأون إليه في ايام المحن والحروب .

لقد كان من رجال بنى أُمية (٢) المعد و دين ، موصوفاً بالشّجاعة والاقدام ، والرأى والدهاء (٣) ، وصفه يزيد بن المُهلّب بن أبى صُفْرَة فقال : « .... إنى لقيتُ بنى مرّوان ، فما لقيتُ منهم أمكر ولا أبعد غدّراً من مسّلمة (٤) » ؛ فهو داهية مسن الدُّهاة ، بعد الغور ، شديد الذكاء .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ١١٧/٤ - ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ( ١٤٤/١٠ ) والبداية والنهاية ( ٣٢٨/٩ ) ونسب قريش ( ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) العبر ( ١٥٤/١) وشذرات الذهب ( ١٥٩/١) .

<sup>(</sup>٤) الطبري ( ٩٣/٦ ه ) وفيه : أبعد ( غوراً ) لا أبعد ( غدراً ) ، وانظر ابن الأثير ( ٨٠/٥ ) .

تولى العراقين مرة ، وتولى (إرمينية) و (أذربيجان) و (الجزيرة) ثلاث مرات ، في أحرج الظيروف وأصعب الأيام ، فوطد الأمن فيها وأعاد الاستقرار إليها ، وفرض عليها سيطرة الدولة وهيبة الحكم ؛ فكان إدارياً حازماً ، ورجل دولة من الطيراز الأول ، وقائداً متميزاً ، ومن أقواله التي تشير إلى هذه المزايا : « مُروءتان ظاهرتان : الرياسة والفصاحة (١) » .

فلا عجب أن يهتم أبوه به حياً ، ويوصى به وهو يحتضر ، ويفرض شخصيته على من تولى الخلافة بعد أبيه وعلى بنى أمية كافة، وجميع الحكام والمحكومين على حدسواء . بل إنه فرض شخصيته على أعدائه أيضاً ، داخل حدودها وخارجها ، فكانوا يحسبون له ألف حساب .

فقد أسر الروم عبدالله بن كُلْيب من بني عامر بن صَعْصَعة ، وكان مع مسلمة في غزوة من غزواته الكثيرة ، فأراد قيصر ملك الروم قتله ، فقال له عبدالله : « والله لئن قتلتني لا تبقى بيعة في بلاد الاسلام إلا هدمت (٢) » ، فخشي قيصر مغبة قتله ، لأنه من رجال مسلمة الذي يدافع عن رجاله ويحميهم ، ولا يتخلّى عنهم حتى ولوكانوا أسرى بيد الأعداء ، وينتقم لهم إذا ما أصيب أحدهم بسوء ظلما .

٢ لقد كان مسلمة ذا شخصية قوية رصينة، تستند على أسس ثابتة رصينة هي :
 الطبع الموهوب ، والعلم المكتسب ، والتجربة العلمية .

أما عن الطبع الموهوب ، فقد كان ذكياً ألمعيّ الذكاء ، ومن أحضر الناس جوابا . فقد مرّ مسلمة وكان من أجمل الناس بمنُوسَوس على منزّبلة ، فقال له الموسوس : « لو رآك أبوك آدم ، لقرّت عينه بك » ، فقال مسلمة : « لو رآك أبوك آدم لأذهبت ستخنة عينه بك قررة عينه بي (٣) » .

وكان بعيد النظر ، لا يكاد بترك شاردة ولا واردة إلا ويمعن فيها الفكر بعمق وشمول ، فقد قد ر أن ثورة يزيد بن المهلب ليست هيئة ، وربما تعصف بالدولة ،

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ( ٢٥٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) المسارف (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) المقد الفريد ( ١/٤).

فخاف الحرب النفسية بالإشاعات ، ومنها الادعاء بوفاة الخليفة يزيد بن عبدالملك ، فيفت ذلك في عضد الجيش ، لذلك اقترح أن يو لى هشام بن عبدالملك من بعده ، لكي يكون مسؤولا عن تو لي المخلافة ، فيدير الدولة ، ولا يبقى عرضة للهزات ، فبايع يزيد لأخيه هشام ، وبعده لابنه الوليد بن يزيد (١) .

٣- أما عن العلم المكتسب ، فقد كان مسملة محدِّثاً ، روى الحديث عن عمر بن عبدالعزيز وروى عنه أبو واقد صالح بن محمد الليثي وعبدالملك بن ابي عثمان وعبيدالله ابن قزعة وعيينة والد سفيان بن عينية وعتبة بن أبى عَمِّران الهلالى ويحيى بن يحيى الغسانى ، وذكره ابن سميع في الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام (٢) .

وكان شاعراً مُقللاً كما يبدو ، ومن شعره :

أرقتُ وصحراء الطوانة بيننا لبرق تلالاً نحو غمرة يلمحُ أزاول أمراً لم يكن ليطيقه من القوم إلا اللود عيى الصَّمَحُمْحُ (٣) وقد كتب بها إلى الوليد بن عبدالملك من القسطنطينية (٤)

فاذا صحّ أن هذين البيتين من شعر مسلمة ، فلا يصحّ أنه كتب بها إلى الوليد بن عبدالملك ، لأن مسلمة لم يكن في القسطنطينية أيام الوليد ، بل كان فيها أيام سليمان بن عبدالملك كما هو معروف ، وكما ذكرنا في الحديث عن: حصار القسطنطينية ألى الم

إنى إذا الأصوات في القوم علَت في موطن تخشى به القوم العنت (٥) مُوطن نفسي على ما خيلت (٦) بالصبرحتى تنجلي عما انجلت (٧) وشعره على قالة ما وصل إلينا منه ، يجعله من الشعراء الفرسان ، أو من شعر الفروسية ولا يمكن وضعه في مكانه بين الشعراء استناداً على هذا الشعر القليل ، كما لا يمكن تقدير قابليته الشعرية للسبب نفسه .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (٥/٥٩) وابن خلدون (٣/٤/٣) وانظر الأغاني ( ٢/٧) .

<sup>(</sup>٢) تَهُذَيب التَهُذُيبُ (١٠٤/١٠) وانظُر البداية والنهاية ( ٣٢٨/٩) والعبر ( ١٥٤/١) وشذرات الذهب (٢) . (١٥٩/١)

<sup>(</sup>٣) الصمحمح : الرجل الشديد المجتمع الألواح ، انظر ترتيب القاموس المحيط ( ٧٨٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) معجم الشعراء ( ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>ه) العنتُ : المشقة والشدة ، انظر المعجم الوسيط ( ٦٣٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) خيلت : شبهت . وعلى ما خيلت : أي على كل حال .

<sup>(</sup>٧) الحيوان للجاحظ ( ٩٠٢/٥ ) .

ولكنه كان يحب الشِّعر ، ويقدر الشعراء ، ويعرف قابلياتهم الشِّعرية ، ويثمِّن إنتاجهم الشعري ، ويكرم وفادتهم ويثيبهم على شعرهم ويحميهم من السلطان .

ومن أقواله في تقويم الشعراء: « ثلاثة لا أَسأَلُ عنهم ، أنا أعلم العرب بهم : الأخطل والفرزدق وجرير . فأما الأخطل فيجيء سابقاً أبداً ، وأما الفرزدق فيجيء مرة سابقاً ، ومرة ثانياً ، وأما جرير فيجيء سابقاً مرة وثانياً مرة وسُكيتاً مرة (١) » .

ومن أمثلة إكرامه للشعراء ، ما حكاه كُثير (٢) ، قال: « شخصتُ أنا والأحروص (٣) ونُصَيُّب(٤) إلى عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ، وكل واحد منا يُدرِل عليه بسابقة له وإخاء ونحن لا نشك أنه يشركنا في خلافته ، فلما رفعت لنا أعلام خُناصرة (٥) ، لقينا مسامة بن عبدالملك جائياً من عنده ، وهو يومئذ ِ فتى العرب ، فسلَّمنا عليه ، فر دَ علينا السلام ، ثم قال : اما بلغكم أن إمامكم لا يقبل الشعر ! قلنا : ما وضح لنــــا خبر حتى افتهينا اليك. ووجمنا وجمة عرف ذلك فينا، فقال : إن ْ يك ُ ذو دين بني مروان َ ولي َ وخشيتم حرمانه ، فان ذا دنياها قد بقى ، ولكم عندي ما تحبُّون،وما ألبثُ حتى أرجع إليكم ، فأمنحكم ما أنتم أهله . فلما قدم كان رحالنا عنده ، بأكرم منزل وأفضل منزول به ، فأقمنا عنده أربعة أشهر ، يطلب لنا الأذن هو وغيره ، فلم يـُؤذن لنـــا ، إلى أن قلتُ في جمعة من تلك الجُـُمـــع : و أنى دنوت من عمر ، فسمعتُ كلامه فحفظته كان ذلك رأياً ، فقلت ، فكان مما حفظت من قوله ، لكل شعر زاد لا محالة ، فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى ، وكونوا كمن عاين مـــا أعد" الله له من ثوابه وعقابه ، فترغتبوا وترهتبوا ، ولا يطولن عليكم الأمد ، فتقسو قلو بكـــم وتنقادوا لعدوكم ... في كلام كثير ... ثم قال : أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنـــه

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ( ٣٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة ، من خزاعة .

 <sup>(</sup>٣) الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، انظر جمهرة أنساب العرب (٤٨٢) ،
 وقد جاء نسبه في كتاب : الشعر والشعراء : الأحوص بن مالك بن جعفر بن كلاب ، وقد زاد اسممالك في نسبه ، أنظر الشعر والشعراء (٢/٣٥١) ، والأول أصح .

<sup>(</sup>٤) نصيب بن رباح أبو محجن الشاعر ، انظر خلاصة الذهب المسبوك ( ٣٤ ) ، وكان عبداً أسود لرجل من أهل وادي القرى ، انظر الشعر والشعراء ( ٣٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) خناصرة : بليدة من أعمال حلب ، انظر معجم البلدان ( ٣/٧٦ ) وترتيب القاموس المحيط ( ١١٢/٢)

نفسى ، فتخسر صفقتى وتظهر عيّاتى (١) وتبدو مسكنتي ، في يوم لا ينفع فيه الآ الحق والصدق ... ثم بكى حى ظننا أنه قاض نحبه ، وارتج المسجد وما حوله بالبكاء والعويل . وانصرفت إلى صاحبي ، فقلت لهما : خذا في شرح(٢) من الشعر غير ما كنا نقوله لعمر وآبائه ، فان الرجل أخروي ليس بدنيوى . إلى أن استأذن لنا مسلمة في يوم جمعة ، فأذن لنا بعدما أذن للعامة ، فلما دخلت عليه سلمت ، ثم قلت : يا أمير المؤمنين ! طال الثواء ، وقلت الفائدة وتحد ثت بجفائك إيانا وفود العرب ، فقال : يا كثير ! (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل (٣) ، في واحد من هؤلاء أنت ؟ فقلت : ابن سبيل منقطع به ، وأنا ضاحك ، قال : أو لست ضيف ابي سعيد (٤) ، قلت : بلى ! قال : ما أرى من كان ضيفه منقطعاً به (٥) » .

ومن أمثلة إكرامه للشعراء ، أنه قال يوماً لنُصيَّب الشَّاعر : « سَلَنْنَي ! » ، قال : « لا ! » ، قال : « لا ! » ، قال : « و لم ؟ » ، قال . « لأن ّ كَفَّتْك بالجزيل أكثر من مسألتي باللسان ! » ، فأعطاه ألن دينار (٦)

ومن أمثلة حمايته للشعراء ، أن الكُميَت بن زيد (٧) كان يمدح بني هشام ويُعرَّض ببني أُميّة ، فطلبه هيشام بن عبدالملك ، فهرب منه عشرين سنة ، لا يستقر به القرار من خوف هشام . وكان مسلمة بن عبدالملك له على هشام حاجة في كل يوم يقضيها له ولا يرد فيها . فما خرج مسلمة بن عبدالملك يوماً إلى بعض صُيوده ، أتى الناس يُسلّمون عليه ، وأتاه الكُميَت بن زيد فيمن أتى ، فقال : « السلام عليك أيها الأمير ورحمه الله وبركاته . أما بعد :

<sup>(</sup>١) العيلة : الفقر والحاجة ، انظر المعجم الوسيط ( ٦٤٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح : الضرب واللون ، وقد جاء في الشعر والشعراء ( ٤١٢/١ ) : شرج ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) الآية الكريمة في سورة التوبة : ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو سعيد : مسلمة بن عبدالمك ، وهذه كنيته ، انظر تهذيب التهذيب ( ١٤٤/١٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الشمر والشعراء ( ١١/١ ٤ – ٤١٢ ) والعقد الفريد ( ٧٦/٧ – ٨٨ ) ، والنص منقول عن الشعر والشمراء .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ( ٣٢٩/١٠ ) وتاريخ الأسلام ( ٣٠٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) الكميت بن زيد ، من بني أسد ، وكان معلماً ، انظر الشعر والشعراء ( ٤٨٥/٢ ) .

قِفْ بالديار وُقوفَ زائيــزْ وتأَنَّ إنــك غيــر صاغـِرْ حتى انتهى إلى قولــه:

يا مسسلم بسن أبسى الوليسد لمينت إن شيئت ناشير علقت حيالى في حبسا لك ذمسة الجسار المُجساور فالآن صدرت إلى أميسة والأمسور إلى المصايس والآن كنت به المُصيف ب كمه تد بالأمس حائر »

فقال مسلمة: «سبحان الله! من هذا الهيندكي (١) الجيدكاب (٢) الذي أقبل من أخريات الناس ، فبدأ بالسلام ، ثم أما بعد ، ثم الشعر ؟ » ، قيل له : هذا الكُميت بن زيد ، فأعجب به لفصاحته وبلاغته ؛ فسأله مسلمة عن خبره ، وما كان فيه طول غيبته ، فذكر له سُخط أمير المؤمنين عليه ، فضمن له مسلمة أمانه . وتوجه به حتى أدخله على هيشام ، وهشام لا يعرفه . فقال الكميت : السلام عليك يا أميسر المؤمنين ورحمة الله وبركاته . الحمد لله ! » فقال هشام : « نعم ! الحمدلله ياهذا ! » . وتكلم الكميت مستعطفاً ، فرضي عنه هشام وأمر له بجائزة (٣) ، إكراماً لمسلمة .

لقد كان مسلمة شاعراً ، يعرف للشعراء مكانتهم ، ويقدرهم حق قدرهم .

٤ وقد ملحه الشعراء ، ومن الامثلة على ذلك ما قاله الشاعر أبو نُخيَـله التميمي

ويا فارس الدنيا ويا جَبَلَ الأرض وما كل من أولينه نعمة يمقضي رواقاً مديداً سامق الطول والعرض ولكن بعض الذكر أنبه من بعض (٤)

أمسلُم إني يسا ابن خير خليفة شكرتك إن الشُّكر حبث من التُّقى والقيت لل الشُّكر حبث بابك زائراً للله وأنبهت لى ذكرى وما كان خاملاً

<sup>(</sup>١) الهندى : ( بكسر الهاء والدال ) : الرجل من أهل الهند .

<sup>(</sup>٢) الحلحاب: الشيخ الكبير.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ( ١٨٣/٢–١٨٥ ) وفيه تفاصيل استعطاف الكميت .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشعراء لابن المعتز (٦٤) .

ومدحه العجاّج بقصيدة طويلة من بحر الرّجز في أربعة وسبعين بيتاً نقتطف منها (١) :

مَسْلُم ، لا أَنْسَاكَ مَا بَقَيْسَتُ
فَضْلَكَ والعَهَد الذي رضيْسَتُ
لَو أَشْسَرَبُ السَّلْوان ما سَلَيْتُ
ما بيى غنى عنك وإن غنيْتْ
للو أننى صممنت أو عميْتُ

وكان لا يلحن كاتباً وشاعراً وخطيباً ، ومن أقواله في اللحن : « اللحن في للكلام ، أقبح من التفتيق في الثوب النفيس (٢) » ، وكان فصيحا (٣) . ومن اقواله : « ما قرأت كتاباً قط لأحد إلا عرفت عقله منه (٤) » .

فلا عجب أن يوصى بثلث ماله لأهل الأدب قائلاً : « إنها صنعة جحيف (٥) أهلها (٦) .

وكان كريماً (٧) غاية الكرم ، ومن الأمثلة على كرمه أنسه دخل على عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه في المَرْضَة التي مات فيها ، فقال : «يسا أمير المؤمنين! إنك فطمت أولاد ولدك عن هسذا المال ، وتركتهم عالة ، ولا بسد لهم من شسيء يُصْلحهم ، فلو أوصيت بهسم إلي والى نُظرائك من أهسل بيتك لكفيتك مؤونتهم إن شاء الله » . فقال عمر : « أجلسوني » ، فأجلسوه ، فقال : « الحمدلله! أبالفقر تخوفني يا مسلمة! أما ما ذكرت أنى فطمت الأفواه ولدى عن هذا المال وتركتهم عالة ، فانى لم أمنعهم حقاً هو لهم ، ولم أعطهم حقاً هو لغيرهم . وأما ما سألت مسن الوصاة إليك أو إلى نُظرائك من أهل بيتي ، فان وصيتي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . وإنما بنو عمر أحد رجلين : رجل اتقى الله ، فجعل الله له من

<sup>(</sup>١) ديوان العجاج ( ٢٤ ١-٤٧١) .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار (١٥٨/٢).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٣/٩٣).

 <sup>(</sup>۱) العقد الفريد (۲۰۱/۲).

<sup>(</sup>۶) العقد الفريد ( ۲۵۱/۲ ) . (۵) جحف الشيُّ برجله : رفسه حتى يرمى به جانباً . وجحف أهلها : غبنهم .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ( ٣٢٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية ( ٣٢٩/٩ ) ، وتاريخ الأسلام ( ٣٠٣/٤ ) .

أمره يُسرا ورزقه من حيث لا يحتسب ، ورجل غير وفجر ، فلا يكون عمر أوّل من أعانه على ارتكابه ! ادعوا إلي بني ، فدعوهم ، وهم يومئذ اثناعشر غلاماً ، فجعل يُصعَد بصره فيهم ويصوبه حتى اغرورقت عيناه بالدَّمع ، ثم قال : بنفسي فتية تركتهم ولا مال لهم . يابني ! إني قد تركتكم من الله بخير ، لأنكم لا تمرون على مُسلم ولا مُعاهد ، إلا ولكم عليه حق واجب إن شاء الله . يا بني ! مَشلت رأيي بين أن تفتقروا في الدنيا وبين أن يدخل أبوكم النار ، فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دُخول أبيكم يوماً واحداً في النار . قوموا يا بني ، عصمكم الله ورزقكم » ، قال : فما احتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر (١) .

وأهدى إلى الحسن البصري رضى الله عنه خَميصة (٢) لها أعلام ، وكان الحسن يُصلِّي فيها (٣) .

وكان إذا كثر عليه أصحاب الحوائج ، وخاف أن يضجر ، قال لآذنه : «إيذن للحاشي » فيأذن لهم ، فيفتن ويفتنوا في محاسن الناس ، فيضطرب لها ويهتاج ، ويصيبه ما يصيب صاحب الشراب ، فيقول لآذنه : « إيذن لأصحاب الحوائج » ، فلا يبقى أحد إلا قضيت حاجته (٤) .

هـ وكان سمحاً يفتح بابه وقلبه لكل غاد ورائج ، فيقضي حاجة المحتاج، ويأخذ بيد المضطر ، ويغيث الملهوف ، ويجير من يستجير به حتى على الخلفاء .

فقد غضب هشام بن عبدالملك على عمر بن هُبيرة ، فأتي به إلى خالد بن عبدالله القسري وهو والي العراق ، مغلولا مُقيداً في مدريعة (٥) ، فلما صار بين يدي خالد ألقته الرجال إلى الأرض ، فقال : « أيها الأمير ! إن القوم الذين أنعموا عليك بهذه النعمة ، قد أنعموا بها علي من قبالك ؛ فأنشدك الله أن تستن في بسنة يستن بها فيك من بعدك » ، فأمر به إلى الحبس . وأمر ابن هُبيرة غلمانه ،

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ( ٤٣٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحميصة : كساء أسود او أحمر له أعلام .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ( ٢٧٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق لابن عساكر – نسخة دار الكتب برقم ٤٩٢ – ج ٣٢ .

<sup>(</sup>ه) المدرعة (كمكنسة ) : ثوب ولا يكون إلا من صوف .

فحفروا له تحت الأرض سرْدابا ، حتى خرج الحَهْر تحت سريره ، ثم خرج منه ليلا ، وقد أُعِد تَت له أفراس يُد اولها ، حتى أتى مسلمة بن عبدالملك ، فاستجاربه ، فأجـاره . واستوْهبه مسلمة من هيشام بن عبدالملك ، فوهبه إيّاه . فلما قـدم خالد بن عبدالله القَسْرَى على هشام ، وجد عنده ابن َ هبيرة ، فقال له : « إباق (١) العبد أبيق تَ ! » ، قال له حين « نمت نومة الأَمة (٢) » .

ولعل من المفيد إيراد قصة لجوء عمر بن هُبيَرة إلى مسلمة ، لأنها تبرز وزايا جديدة لمسلمة ، منها قوة شخصيته وشهامته ومروءته ، إذ لا يمكن لأي انسان أن يجير على الخليفة إلا إذا كان زداً له مقرباً إليه موثوقاً به مُعنتَ مداً عليه ، ومنها ورعه وتقواه ، ومنها اكرامه للضيف والاهتمام براحته والستهر على رعايته حتى ولو كان من المغضوب عليهم من الخليفة بالذات .

فقد روى خادم مسلمة الذي كان يشرف على و صوئه (٣) تلك القصة الطريفة فقال: «كان مسلمة بن عبدالملك يقوم من الليل فيتوضأ ويتَنَفيّل (٤) حتى يصبح فيدخل على أمير المؤمنين ، فاني لأصب الماء على يديه من آخر الليل وهو يتوضأ ، إذ صاح صائح من وراء الرُّواق: أنا بالله وبالأمير! فقال مسلمة: صوت ابن هبيرة، أخرُج إليه فخرجت اليه ورجعتُ فأخبرته، فقال: أد خيله ، فدخل، فاذا رجل يتميد نُعاساً ، فقال: أنا بالله وبالأمير ، فقال: أنا بالله وبالأمير ! فقال : أنا بالله وبالأمير! وقال : أنا بالله وبالأمير الله وبالأمير الله أن بالله أن بالله أن بالله وبالأمير أنه بن قال الله وبالأمير أنه بن بنه فوضيه ولينصل من من قال الله أحب الطعام إليه فأتيه وافرش له في تلك الصفة بن يدي بيوت النساء ، ولا تتوقيظه حتى يقوم متى قام. فانطلقت به فتوضاً وصلى ، وعرضت عليه الطعام ، فقال : شرَّبة سويق (١) ، فشرب . وفرشت فتوضاً وصلى ، وعرضت عليه الطعام ، فقال : شرَّبة سويق (١) ، فشرب . وفرشت

<sup>(</sup>١) أبق أبقاً و إباقاً : هرب ، فهو آبق وأبوق . وأبق : أبق .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ( ٢/١٨٥ ) وانظر العيون والحداثق ( ٨٤ و ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الوضوء ( بفتح الواو ) : الماء يتوضأ به .

<sup>(</sup>٤) تنفل المصلى : صلى النوافل . والنفل : ما شرع زيادة على الفريضة والواجب . والنافلة : ما زاد على الفرض، يقال : هو يصلى النافلة ، وفي التنزيل العزيز : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) ، جمعها : نوافل .

<sup>(</sup>a) الصفة : البهو الواسع العالي السقف .

<sup>(</sup>٦) السويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير ، يسمى بذلك لانسياقه في الحلق .

له ونام ، فجئتُ إلى مسلمة فأعلمتُه ، فغدا إلى هشام ، فجلس عنده حتى إذا حان قيامه ، قال : يا أمير المؤمنين إلي عاجة ، قال : قُضييت إلا أن تكون في ابن هُبيرة ، قال : رَضِيْتُ يا أمير المؤمنين ؟! ثم قام منصر فا ، حتى إذا كاد أن يخرج من الأيوان رجع ، فقال : يا أمير المؤمنين ! عودتنى أن تَسْتثني في حاجة من حوائجي؟ وإني أكره يتحدد ث الناس أنك أحدثت علي "الاستثناء ! قال : لا أستثني عليك ، قال : فهو ابن هبيرة ، فعفا عنه (١) » .

٦- وما دمنا قد ذكرنا النوافل التي يؤديها مسلمة ليالاً، وهي سمة من سمات الصالحين فمن المستحسن أن نركز على الورع في مسلمة بن عبدالملك .

قال مسلمة : « لو رأيتني أنا وعمر بن عبدالعزيز ، ننتهي إلى الزّرع ، فيقحم عمر فرسه ، وأكفّ فرسي(٢) »، والذي يبدو أن مسلمة يتحدث عن عمر قبل توليه الحلافة، يوم كان كأمثاله من الشباب .

ومن الواضح أن مسلمة ، كان يعتبر عمر بن عبدالعزيز بعد توليه الخلافة ، المشـــل الأعلى له في الورع ، ويحاول أن يتعلّـم منه ويقتدي به .

أمر عمر بن عبدالعزيز مسلمة آن يبكر عليه ، وأمر بطبيخ ثريد عدس وبألوان من لحم ، فلما غدا عليه مسلمة أقام عنده حتى تعالى النهار ووجد الجوع ، فقام ليذهب ، فحبسه عمر وقال له : « إجلس » . ثم أقام حتى انتصف النهار ، ثم قام ، فقال له عمر : « اجلس » ، حتى إذا بلغ من مسلمة الجوع فيما يرى عمر ، دعا بطعامه ، فقربت ثريدة العدس ، فأقبل عليها مسلمة ، فأكل اكل مجهود قد بلغ منه الجوع ، ولم يأل حتى ترميلاً ، فأمر عمر أن يرفع ، ودعا له بطعام طيب ، فقال له : «كُل » ، فقال : «كُل » ، فقال : « كُل » ، فقال : « قلد شبعت ، ما في فضل » ، قال له : « فكيف بالسرّف في الطعام ، والتقديم في النار ، وهدذا يجزى عنه !! » . وأراد عمر رحمه الله عظته وتأديبه ، فقصر بعد ذلك مسلمة عما كان يكون عليه (٣) .

<sup>(</sup>١) المقد الفريد ( ١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الاسلام ( ٣٠٣/٤ ) وكتاب المعرفة والتاريخ ( ٢٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>۳) سيرة عمر بن عبدالعزيز ( ۳۳ + ۱۶ ) .

وقال مسلمة: « دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد الفجر في بيت كان يخلوفيه فلا يدخل عليه أحد ، فجاءت جارية بطبق تمر صبحاني – وكان يعجبه التمر فرفع بكفيه منه فقال: « يا مسلمة! أترى رجلا ً لو أكل هذا ، ثم شرب عليه الماء ، فان الماء على التمر يطيب، أكان إلى الليل يجزيه؟ فقلت: لا أدرى! فرفع أكثر منه فقال: فهذا ؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين كان كافيه دون هذا حتى ما يبالى أن لا يذوق طعاماً غيره. قال: فعلام ندخل النار؟ قال مسلمة: فما وقعت مني موعظة ما وقعت منى هذه (١) ».

وكما كان مسامة يثق بورع عمر بن عبدالعزيز ، فقد كان عمر يثق بورع مسلمة . دخل مسلمة على عمر بن عبدالعزيز في مرضه الذي مات فيه ، فأوصاه عمر أن يحضر موته ، وأن يكي غسله وتكفينه ، وأن يمشي معه الى قبره ، وأن يكون ممن يلي إدخاله في لحده . شمه نظر إلى مسلمة ، فقال : « انظر يا مسلمة بأي منزل تتركنى ، وعلى أي حال أسلمتني اليه الدنيا ! » فقال له مسلمة : « فأوص يا أمير المؤمنين » ، قال « مالي من مال فأوصي فيه ! » قال مسلمة : « هذه مئة ألف دينار ، فأوص بها بما أحببت » ، قال : « أو خير من ذلك يا مسلمة ؟ . . . أن نردها من حيث أخذتها » ، قال مسلمة : « جزاك الله عنا خيراً يا أمير المؤمنين ! والله لقد ألنت لنا قلوباً قاسية ، وجعلت لنا ذكراً في الصالحين (٢) » .

ومن المعلوم أن المرء لا يوصي أحداً بأن يحضر موته ، ويلي غسله وتكفينه ، ويمشي معه الى قبره ، ويدخله في لحده ، إلا إذا كان يثق بورعه وتدينًاه .

وقال مسلمة : « دخلت على عمر بن عبدالعزيز أعوده ، فاذا هو على فراش من ليف ، وتحته وسادة من أديم مسجى بشملة ، ذابل الشفة ، كاسف اللون ، وعليه قميص وسخ ، فقلت لأختي فاطمة وهي امرأته : اغسلوا ثياب أمير المؤمنين ! فقالت : نفعل . ثم عدت فوجدت القميص على حاله ، فقلت : ألم آمركم أن تغسلوا قميصه ؟!

<sup>(</sup>١) سيرة عمر بن عبدالعزيز ( ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر بن عبدالعزيز (١٠٥) وانظر العقد الفريد (٣٩/٤).

فقالت : والله ماله غيره !! فسبّحتُ الله و بكيت ، فقلت : يرحمك الله ! لقد خوّفتنا بالله عزّ وجلّ ، وأبقيت لنا ذكراً في الصالحين (١) » .

وقال مسلمة: « رحم الله عمي – يريد عمر بن عبدالعزيز – والله لقد هلك وما بلغ ما ناله قط شرف العطاء ، إنه والله عض على مقد م قميصه ، ثم شقى في الدنيا حتى خرج منها » ، ثم قال رافعاً صوته : ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) (٢) .

وقال خالد بن صَفْوان : « لقيت مسلمة بن عبدالملك بالحيرة بعد هلاك ابن المهلب ، فقال : ياخالد ! أخبرني عن حَسَنِ أهل البصرة — يريد الحسن البصريّ رضي الله عنه — قلت : أنا جاره إلى جنبه ، وجليسه في حلقته وحديثه ، وأعلم مَن قبلى به : كان أشبه الناس سريرة بعلانية ، وأشبه قولا بفعل ، إن قعد على أمر قام به ، وإن قام بأمر قعد عليه ، وإن أمر كان أعمل الناس به ، وإن نهى عن شيىء كان أترك بأمر قعد عليه ، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به ، وإن نهى عن شيىء كان أترك الناس له ؛ وجدته مستغنياً عن الناس ، ووجدت الناس محتاجين إليه » ، قال مسلمة : «حَسَّبُكُ حَسَّبُكُ ! كيف ضل قوم كان هذا فيهم ؟! (٣) » ، يعنى كيف اتبعوا يريد ابن المهاتب ؟

ودخل مسلمة على يزيد بن عبدالملك صاحب حبابة وسلامة ، وكان قد ترك لشغله باللهو الظهور للناس وشهادة الجمعة ، فقال له مسلمة أخوه : « يا أمير المؤمنين ! قد تركت الامور ، وأضعت المسلمين ، وقعدت في منزلك مع هاتين الأمتين ، فارعوى قليلاً وظهر للناس (٤) » ، وهذا يدل على أمره بالاستعانة والمعروف ونهيه عن المنكر ، كما أنه يدل على أنه كان رجل دولة من الطراز الرفيع ، ويعرف واجب الحاكم تجاه المحكومين ، ولا يرضى للحاكم أن يغمط حقوق المحكومين .

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ الدول (١١٥) وانظر كتاب المعرفة وتاريخ (٢٠٠/١) .

<sup>(</sup>٢) الآية الكريمة من سورة القصص ( ٨٣ ) ، وقوله من كتاب المعرفة والتاريخ ( ٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) كتاب المعرفة والتاريخ ( ١/٢ه-٢٥ )، وأو ردها ابو نعيم عن طريق محمد بن ذكوان ايضاً ، انظر حلية الأولياء ( ١٤٨-١٤٧/ ) .

<sup>(</sup>٤) الشعر والشعراء (١/٥٢٥-٤٢٦) .

وحاصر مسلمة حصناً ، فندب الناس الى نَقْب منه ؛ فما دخله احد ، فجاء رجل من عُرْض الجيش ، فدخله ، ففتحه الله عليهم ، فنادى مسلمة : « أين صاحب النَّقْب ؟ ! » ، فما جاءه أحد ! فنادى : اني قد امرت الآذن بادخاله ساعة يأتي ، فعزمت عليه إلا جاء ! فجاء رجل فقال : «استأذن كى على الامير ، فقال له : أنت صاحب النِّقْب؟ قال : « أنا أخبركم عنه ! » فأتى مسلمة فأخبره عنه ، فأذن له ، فقال له : « إن صاحب النَّقْب يأخذ عليكم ثلاثاً : ألاتسودوا اسمه في فأذن له ، فقال له : « إن صاحب النَّقْب يأخذ عليكم ثلاثاً : ألاتسودوا اسمه في صحيفة الى الخليفة ، ولا تأمروا له بشيء ، ولاتسألوه : ممن هو ؟ » ، قال مسلمة : « فذاك له » ، قال : « أنا هو » . فكان مسلمة لايصلي بعدها صلاة إلا قال : اللَّهم اجعلني مع صاحب النَّقْب » (١)

ومن أقواله في الرّهد: « ان اقل الناس همـّا في الدنيا ، أقلهم همـّا في الآخرة (٢) ، يريد الهم الذي يورثه التكالب على جمع المال وإدارته وتنميته ، والهم الذي يعقب ارتكاب ما حرم الله ورسوله ، والهم الذي يورثه ارتكاب المعاصي والآثام ، والهم الذي يعانيه مرتكب الظلم والعدوان ، والهم الذي يشقى به المرء من جراء تــرك الفرائض والسنن ، والهم الذي يؤرّق المتخلّف عن الجهاد ، رالهم الذي يشعر به المتولى يوم الزحف : ونحو ذلك .

ومن أقواله التى تدل على عمق إيمانه بالطهر المطلق للأنبياء : «الأنبياء لايتنابتون (٣) ، كما يتناب الناس ماناب نبي قط (٤) »، أي أن الأنبياء بدرجة من السمو الخلقي بحيث لاينتقد بعضهم بعضاً ولايغتابون أحداً من البشر ، فذلك ليس من شأنهم ولا من صفاتهم ، كسائر الناس الذين ينتقدون ويغتابون ويتنكرون للجميل وينسون المعروف ويجفون العسير ، تبعاً للواعج نفوسهم الامارة بالسوء ، وانصياعاً لأهوائهم الشخصية وعواطفهم المتأرجحة دوماً بين الخير والشر .

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار (١٧٢/١) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الاسلام (٣٠٣/٤) وكتاب المعرفة وتاريخ (٢٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) نبب الشيء : عضه بنابه . يتنابون : يعض بعضهم بعضاً .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٢٩/٩) .

۱٤٠

وكان يؤدي فريضة الحج، ويقصد بيت الله في مكة المكرمة مُحرَّماً ويشدالرِّحال الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد الى ذلك سبيلا ، وقد تولى امارة الحجسنة أربع وتسعين الهجرية في ايام اخيه الوليد بن عبد الملك (١)

وكان كريماً (٢) لا يقتصر كرمه على الشعراء والأدباء ، وذوي القربى والأصدقاء والمحتاجين والفقراء ، بل يشمل الأعداء أيضاً ، وحسبك بذلك كرماً أصيلا .

فقد أعطى ألف دينار الى محمد بن على العباسيّ جد الخلفاء العباسيين ، وهو يعلم أنه يعمل بنشاط على الأمويين ، وفي رواية أنه أعطاه أربعة آلاف دينار (٣) .

ولم تذهب هذه الأريحية سدى ، ففي سنة ثلاث وستين ومئة الهجرية ، تجهز الحليفة المهدي بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي العباسي لغزو الرّوم ، فخرج وعسكر ب ( البرّدَان )(٤) ، وجمع الأجناد من ( خرُاسان ) وغيرها . ثم سار عنها ، بعد أن استخلف على ( بغداد ) ابنه موسى الهادي ، وسار على ( الموصل ) و ( الجزيرة ) . ولما حاذى قصر مسلمة بن عبدالملك ، قال العبّاس بن محمد بن علي للمهدي : « إن لمسلمة في أعناقنا منة » ، وكان محمد بن علي مرّ به ، فأعطاه أربعة آلالف دينار ، وقال له : « إذا نفدت ، فلا تحتشمنا » ، فأحضر المهدي ولد مسلمة ومواليه ، وأمر لهم بعشرين ألف دينار ، وأجرى عليهم الأرزاق (٥) .

وكانت أرض ( بَغراس ) (٦) ملكاً لمسلمة ، فوقفها في سبيل البر (٧) ، وهذا يدل على كرمه وتدينته معاً .

<sup>(</sup>۱) الطبري (۲۱/۹) وابن الاثير (۱/۱ه) ، البداية والنهاية (۲۲۸/۹) والمحبر (۲٦) وتاريخ ابن خياط (۲۱/۱) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ( ٣٢٨/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن عبدالله بن العباس ، انظر جمهرة أنساب العرب (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ( ٣/٧٤ ) وابن الأثير ( ٦٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٥) البردان : قرية من قرى بغداد على سبع فراسخ منها ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١١٣/٢ - ١١)

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير (٦٠/٦).

 <sup>(</sup>٧) بغراس : مدينة بلحف جبل اللكام بينها وبين انطاكية أربعة فراسخ على عين القاصد الى انطاكية من حلب
 في البلاد المطلة على نواحي طرسوس ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) فتوح البلدان ( ٢٠٣ ) .

أما التجربة العملية لمسلمة فكانت غنية إلى أبعد الحدود ، فقد شهد كيف تدار الدولة في أعلى المستويات . مع أبيه عبدالملك بن مروان ومع إخوته من بعده ، وكان الحلفاء من إخوته يحرصون على أن يبقى إلى جانبهم مستشارا ، يتعلمون منه أكثر مما يتعلم منهم ، إلا إذا حزبهم أمر يهدد الدولة تهديداً خطيراً ، فيبعثونه ليقضي عسلى الثورات ، وليقمع الاضطرابات ، وليعيد الأمن والاستقرار .

وبالاضافة إلى ذلك ، ومن أجل ذلك ، كانت تجاربه العملية طويلة مستفيضة في اتجاهين : الاتجاه الاداري ، والاتجاه العسكري .

وتجربته في الاتجاه العسكري مكان الحديث عنها في مجال الحديث عن قيادته الذي سيأتي وشيكا .

٧ – أما الاتجاه الأداري ، فقد ذكرنا أنه تولى ( الجزيدة ) و ( إرمينية ) و (أذربيجان) ثلاث مرّرات في أعقاب اضطرابات مريرة ، وهذه البلاد الشاسعة التي تشمل ( جزيرة ابن عمر ) وشمال إيران وتمتد شمالا " متغلغلة في الاتحاد السوفياتي حتى ( بخارى ) و ( سمرقند ) وتضم عدة جمهوريات من جمهوريات الاتحاد السوفياتي أهمها جمهورية ( أذربيجان ) و ( أزبكستان ) و ( تركستان ) ، هي القسم الشمالي الشرقي من الدولة الأسلامية حينذاك .

كما أنه تولى مرة (العراقين) وهي (العراق) و (خُراسان)، وتضم ولايته (الأفغان) و (السِّند) بالأضافة إلى (إيران) الجنوبي والعراق، وهي القسم الشرقي من الدولة الاسلامية حتى حدود (الصِّين). وتولى هذه الأصقاع في أيام ثورات عارمة واضطرابات قاسية، فأثبت وجوده بالحزم والحكمة والكفاية، فكان بحق إدارياً حازها، ورجل دولة من الطراز الرفيع.

ومن إمعان النظر في أسلوب إدارته ، نجده يأخذ بالحزم والشدة ، حتى تستقيم له الأمور كما يريد ، فاذا استقامت الأمور ، عالج المشاكل بالحكمة والتسامح والبناء والتعمير ، فيعيد بذلك القلوب النافرة الى الصفاء ، والنفوس المتغيرة إلى الرضى ، ويبني الرجال ولا يحطمهم ، ويسترضي الأعداء بالعفو والحسنى .

هدم ( باب الابواب ) ليقضي على عصيانها ، فاما استعاد فتحها أعاد بناءها وزاد في عمارها ، وحصّ أسوارها (١) ، فأصبحت أكثر عمراناً وأقوى تحصيناً .

وما يقال عن ( باب الأبواب ) ، يقال عن سائر المدن الأخرى .

أما عن بناء الرجال واستمالة قلوبهم ، فمن الأمثلة على ذلك ، أن مسلمة أقسم أن يبيع ذرية آل المهللب إذا - انتصر عليهم في حرب يزيد بن المهللب . وانتصر مسلمة وأراد أن يبر بقسمه ، فقال له الجراح بن عبدالله الحكمي : « فأنا أشتريهم » ، فاشتراهم منه الجراح بمئة ألف وخلى سبيلهم ، ولم يأخذ مسلمة من الجراح شيئاً (٢) .

ومن الواضح أن مسلمة أراد أن يفت في عضد آل المهلتب وهو يُقسم أن يبيع ذراريهم ويؤثر في معنوياتهم ، وهذه هي جزء من الحرب النفسية التي مارسها مسلمة ضد يزيد بن المهلب وآل بيته في محاولة لاجبارهم على الاستسلام .

ولكنه حين انتصر ، أراد أن يتحلّل من قسمه ، فباع ذرية آل المهلّب بيعاً صورياً ، لرجل من أخلص الرجال وأنبلهم وأكثرهم مروءة وشهامة ، لكي يخلي سبيلهم ليصبحوا أحراراً ، ومن المؤكد أن الذي اشتراهم أخلى سبيلهم برغبة مسلمة وموافقته ، والدليل على ذلك أن مسلمة لم يأخذ ثمنهم ممن اشتراهم ، وليس بمقدور من اشتراهم أن يخالف أوامر مسلمة أو يحقق غير رغباته .

وكما كان للخلفاء كتاب وهيئة من الأداريين، كان لمسلمة كتابه وهيئته الأدراية ، كأي رجل دولة أمين حصيف .

فقد كان يكتب لمسلمة سميع مولاه ، وعلى ديوان الرّسائل اللَّيث بن أبى رُقيّة مولى أم الحكم بنت أبى سُفْيان بن حرب ، وعلى ديوان الخراج سليمان بن سمعد الحشنى ، وعلى ديوان الحاتم نُعيّم بن سلامة مولى للهل اليمن من ( فيلسَطينن ) ، وقيل : بل رجاء بن حيّوة كان يتقلد الحاتم (٣) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ( ٣٢٨/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الطبري ( ٦٠٢/٦ ) وابن الأثير ( ٨٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبري ( ١٨١/٦ ) .

ولا نكاد نعرف شيئاً عن الأسماء التي ذكرناها ، عدا رجاء بن حَيْوة الذي هـو أشهر من أن يُعرَّف ، وحسبنا أن نذكر عنه أنه كان من أبرز فقهاء عصره وأكثرهم ورعاً واستقامة ، وكان عالماً عاملاً محافظاً على كرامة العلماء ، لذلك كان المستشار الأول لعمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه والموجّة الأول لسياسته الشرعية ، وهو الذي أشار على سليمان بن عبدالملك أن يستخلف من بعده عمر بن عبدالعزيز ، فكان له ما أراد (١) ، ووقف موقفاً حاسماً مشرِّفاً بعد موت سليمان لكي يبايع بنو أمية عمر ابن عبدالعزيز منعاً للفتنة وحقناً للدهاء ، فكان بحق رجل الساعة في ذلك اليوم العصيب(٢) وكان مسلمة بن عبدالملك يقول في رجاء : « في كندة ثلاثة رجال إن الله لينزل الغيث بهم وينصرهم على الأعداء : رجاء بن حيوة وعبادة بن نسيء وعكري بن عكري » (٣)

فاذا عرفنا سيرة رجاء بن حيوة وجهانا سير زملائه في الهيئة الأدارية لمسلمة، فقد يكون ما عرفناه عن رجاء مؤشراً واضحاً لأسلوب مسلمة في اختيار زملاء رجاء العاملين مسلمة والمتعاونين مع رجاء ، وهو أسلوب اختيار الصفوة كفاية وأمانة وقدراً وجلالا .

٨ – وكانت همته عالية في استصلاح الأرض لتكون صالحة للزراعة ، فقد انبثقت البُشُوق (٤) أيام الحجّاج بن يوسف الثقفي ، فكتب الحجّاج الى الوليد بن عبدالملك يعلمه أنه قد ر لسد ها ثلاثة آلاف أالف درهم ، فاستكثرها الوليد ، فقال مسلمة : «أنا أَنفق عليها ، على أن تقطعني الأرضين المنخفضة التي يبقى فيها الماء بعد إنفاق ثلاثة آلاف ألف درهم ، يتولى إنفاقها ثقتك ونصيحك الحجّجاج » ، فأجابه الى ذلك ، فحصلت له أرضون من طساسيج(٥) متصلة ، فحفر السيّبَين (٦) وتألّف الأكرة (٧) والمزارعين ، وعمر تلك الأرضين ، وألجأ اليها ضياعاً كثيرة للتعزز (٨) به (٩) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ٣٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر التفاصيل في الطبري (٦/٥٠٥-٥٠ه) وابن الأثير (٣٩/٥-٤٠) وابن خلدون (٢/١٦١/٢)، وانظر ما جاء عن رجاء في : تهذيب الأسماء واللغات ( ١٩٠/١ ) والبداية والنهاية ( ٣٠٤/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات ( ١٩٠/١ ) .

<sup>(</sup>٤) البثوق جمع البثق ، وهي موضع انبثاق الماء من نهر أو نحوه .

<sup>(</sup>ه) الطساسيج : جمع الطسوج (بوزن قدوس) : جزء من أجزاء الكورة . والكورة : كل صقع يشتمل على عدة قرى.

<sup>(</sup>٢) السيب: مفرد السيبين، كورة من سواد الكوفة، وهما سيبان الأعلى والأسفل. انظر معجم البلدان(٥/٥).

 <sup>(</sup>٧) الأكرة : جمع الأكار ، والأكار الحراث .

<sup>(</sup>٨) عززه : شده وقواه . واعتز به : تشرف وعد نفسه عزيزاً به . وتعزز فلان : عز ، وتعزز به : اعتز .

<sup>(</sup>٩) فتوح البلدان ( ٤١٣ ) .

والأرض التي استصلحها مسلمة بعدما كانت مستنقعات، هي في سواد مدينة (الكوفة) على نهر الفرات الأوسط ، فأنجز بذلك مشروعاً زراعياً كبيراً على حسابه الحاص ، بعد أن استكثرت الدولة الانفاق عليه ، وتلك همة عالية في إعمار الأرض واستصلاحها يندر أن نجد لها مثيلا .

ولما توجّه مسلمة غازياً للروم باتجاه الثغور الجزرية ، عسكر في (بالِس) (١) ، فأتاه أهلها وأهل (نُويلس) (٢) و (قاصرين) (٣) و (عابيدين (٤) ، و (صفين) (٥) ، وهي قرى منسوبة إلى (بالس) ، فأتاه أهل الحد الأعلى ، فسألوه جميعاً أن يحفز لهم نهراً من (الفرات) يسقي أرضهم ، على أن يجعلوا له الثلث من غلاتهم بعد عشر السلطان الذي كان يأخذه ، فحفر لهم النهر المعروف بنهر (مسلمة) ، ووفوا له ، ورم سور (بالس) وأحكمه . ويقال : بل كان ابتداء العرض من مسلمة ، وأنه دعاهم إلى هذه المعاملة ، فلما مات مسلمة صارت (بالس) وقراها لورثته ، فلم تزل في أيديهم حتى جاءت الدولة العباسية ، فقبض عبدالله بن على بن عبدالله بن العباس أموال بني أمية ، فدخلت فيها (٦) .

ولعل من أسباب نجاحه إدارياً ، قوة شخصيته ومزاياه الرفيعة بالأضافة إلى قرابته القريبة من الخلفاء والأمراء .

ففي سنة إحدى ومئة الهجرية تُوفي محمد بن مروان بن الحَكَم أخو عبد الملك بن مروان ، وكان قد ولي ( الجزيرة ) و ( إرمينية ) و ( أذريبجان ) وغزا الرُّوم وأهـــل ( إرمينية ) عدّة دفعات ، وكان شجاعاً قوياً ، وكان عبد الملك يغبطه لذلك ولما انتظمت الأمورُ لعبد الملك ، أظهر ما في نفسه له ، فتجهز محمد ليسير إلى ( ارمينية ) ، فلما ودع عبد الملك ، سأله عن سبب مسيره ، فأنشد :

<sup>(</sup>١) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٦/٢ ) .

<sup>(ُ</sup>٢) نويلُس : كذا في فتُوحُ البلدان ( ٢٠٥ ) ، أما في معجم البلدان ( ٢٠/٢ ) فقد جاءت ( بويلس ) ، وهي قرية من قرى بالس ، انظر فتوح البلدان ( ٢٠٥ ) ، ولم يرد لها ذكر في معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) قاصَّرين : بلد كان بقرب بالس ، وكان له ذكز في الفتوح ، انظر معجم البلدان ( ١٣/٧ ) ، وفي فتوح البلدان ( ٢٠٥ ) : إنها قرية من قرى بالس .

<sup>(</sup>٤) عابدين : قرية من قرى بالس ، انظر فتوح البلدان ( ٢٠٥ ) ، ولم يرد لها ذكر في معجم البلدان .

<sup>(</sup>ه) صفين : موضّع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس ، انظر معجم البلدان ( ٥٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) فتوح البلدان ( ٥٠٥–٢٠٦ ) ومعجم البلدان ( ٢٦/٢ ) .

وإنك لا تسرى طرداً لحسر كالصاق به بعض الهوان فلسو كنسا بمنزلة جميعاً جريت وأنت مضطرب العنان

فقال له عبدالملك : « أقسمتُ عليك لتقيمن " ، فوالله لارأيت منى ما تكره » ، أسم صلح له . ولما أراد الوليد عزله ، طلب من " يسد " مكانه ، فلم يقدم أحد عليه إلامسلمة ابن عبدالملك (١) .

ذلك هو مبلغ شخصية مسلمة قوّة ونفوذا ، فلا عجب أن يحظى بكل هذا النجاح إدارياً وقائـــدا .

٩ – وما دام مسلمة احرز كل هذا النجاح بكفايته ومزاياه الأخرى ، حتى أصبح عط أنظار الناس حكاماً ومحكومين ، وأصبحت له شعبية كاسحة ونفوذ عظيماً ، فلما وثق به الخلفاء بخاصة والناس بعامة ، والحكام يخشون من نال حظوته وشعبيته ومزاياه .

إن المتبع لسيرته يجد أنه كان مخلصاً غاية الاخلاص لبني أمية ، ويدين بالولاء المطلق للخلفاء ، ولم يكن يطمح بتولي الخلافة لأن بني أمية لم يكونوا يبايعون لبني أمهات الأولاد ، ولم يكن لعبد الملك بن مروان ابن أسد رأياً ، ولا أذكى عقلاً ، ولا أشجع قلباً ، ولا أسمح نفساً ، ولا أسخى كفاً من مسلمة ، وإنما تركوه لهذا المعنى (٢) !

وكانت بنو أُميّة لا تستخلف بني الأماء ، وقالوا : لا تصلُحُ لهم العرب . وقد سابق عبدالملك بن مروان بين ولديــه : سليمان ومسلمة ، فقال

ألم أنهكم أن تحملوا اهمُجناءكم على خينُلكم يوم الرُّهان فتُدُركُ وما يستوى المرآن ، هذا ابن حُرَّة وهذا ابن أخرى ظهرها مُتشرّك وتضعف عضداه ويتقيْصُر سوطه وتقيْصُر رجيْلاه فلا يتتحرّك وأدركنه خالاته فنزَعننه ألاإنَّ عرْق السّوء لابُدَّ يُدُركُ

ثم أقبل عبدالملك على مصفقلة بن هبررة الشيباني فقال: «أتدرى من يقول هذا؟»، قال: «لا أدري!». قال مسلمة: «يا أمير المؤمنين! ما هكذا قال حاتم الطائي !»، قال عبدالملك: «ماذا قال حاتم؟!»، «قال مسلمة »قال حاتم:

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ( ٥٠/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ( ١٣١/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في المرزباني ( ٢٤٠ ) : أن الشعر لعمرو بن مبردة العبدى .

وما أنكحونا طائعين بناتهم فما زادها فينا السبّاءُ مَدَلّه مَدَلّه ولكن خلطناها بخير نسائنا وكائن ترى فينا من ابن سبية وكائن ترى فينا من ابن سبية ويأخذ رايات الطّعان بكفّه أغر إذا اغبر اللئام رأينه أغر إذا كالمُستحى :

ولكن حَطَبناها بأسياننا قَسْرا ولا كُلِّفْت خُبزاً ولاطبخت قِدْرا فجاءت بهم بيضاً وجوهُهُم زُهرا إذا لقييَ الابطال يَطْعنهم شَزْرا فيتُوردها بيضاً ويتصدرها حُمرا إذا ماسرَى ليلَ الدَّجَى قمراً بدرا»

« وما شرّ الثلاثة أمّ عمـــرو بصاحبك الذي لا تـَصْبـَحينا (١) »

ومهما يقال في صحة هذه المحاورة أو عدمها ، فهي تدل على اتجاه بني أُميّـــة المعروف ، وهو عدم استخلاف بني الأماء .

وكان الوليد بن يزيد بن عبدالملك قد بايع لابنيه الحَكَم وعُثْمان ، وهو أوّل مَن بايع لابنسُرّيّة أَمَّة ، ولم يكونوا يفعلون ذلك (٢) .

لم يكن لمسلمة أمل في تولي الخلافة ، مع انه كما يقول الذهبي : «كان أحق بالملك من سائر إخوته » ، وكان ذا عقل راجح ورأى سديد يحولان بينه وبين مغامرة تشق صفوف المسلمين ، وكان بحق من أكثر الناس حرصاً على رص الصفوف والوحدة ، كما أنه كان يعتبر الخلافة ( وسيلة ) من أجل خدمة الأمة لا ( غاية ) من أجل أطماع شخصية وأمجاد أنانية ، وهو بحق أيضاً خدم الأمة أجل الخدمات ، وبذلك حقق ( الوسيلة ) واستغنى عى ( الغاية ) .

و يخيّل إلى "أنه كان مخلصاً لأبعد الحدود إلى أقر بائه وأصحابه وأصدقائه وأترابه، الأحياء منهم والأموات ، ولعل َ هذه الأبيات من شعره تدل على هذا الأخلاص .

<sup>(</sup>١) الأغاني ( ٦/١٣٠ - ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ( ١١/٧ ) .

قال مسلمة:

قد كنتُ أبكي على ما فات من سلفى وأهل ود "ي جميعاً غــير أشتات فما حياة امرىء أضحت مدامعه نوى بكيت على أهــل المــودات فالآن إذ فرَّقت بيني وبينهم مقسومة بين أحيــاء وأموات (١)

فمثل هذه النفسية المخلصة بالطبع لا بالتطبّع، لا يمكن أن تضرب أحداً من الحلف ، لأغراض شخصية وأمجاد ذاتية .

كما كان يرضخ للحق بسهولة ويسر دون مكابرة ولا مجادلة ، قال مسلمة : «أليس قد أمرتهُم بالطاعة يعني ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (٢) ، فقيل له : إن الله قد انتزعه منكم إذا خالفتم الحق ، قال تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فرد وه إلى الله والرسول ) (٣) ، قال : فأين الله ؟ فقيل له : الكتاب ، قال : فأين الرسول ؟ فقيل له : «السُنتة » (٤) ، فرضخ مسلمة للحق فوراً دون مماراة !

فهو يعلم أن الحق المعمول به حينذاك هو عدم تواية الخلافة لابن أمة، فهو يقر هذا الحق ويعترف به .

لذلك لم يكن الحلفاء يخشونه على سلطتهم ، فأولوه ثقتهم الكاملة .

بقي علي أن اتحدث عنه رجلاً له سمات شخصية تختلف عن الرجال الآخرين ، أو بتعبير آخر التحدث عن شئونه الشخصية الخاصة به .

هو مسلمة بن عبدالملك بن مروان القرشِّي الأُموي (٥) أبو سعيد وأبو الأصبغ (٦)، وكان يلقب بالجرادة الصّفراء (٧) لصفرة كانت تعلوه (٨)، ومع ذلك فان الجرادة

<sup>(</sup>۱) ابن شاكر ۱۱کبتی – عیون التواریخ – نسخة مخطوطة بدار الکتب – رقم (۱۴۹) حوادث سنة ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٢) من سورة النساء ( ٤: ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سُورة النساء (٤: ٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر - نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٩٩٢ ) - ( ٣٢٣) .

<sup>(</sup>ه) البداية والنهاية ( ٣٢٨/٩ ) . .

<sup>(</sup>٦) جمهرة أنساب العرب(١٠٣) وتاريخ الاسلام (٢٠٢/٤) والمعارف(٣٥٨) وتهذيب التهذيب(١٤٤/١٠).

<sup>(</sup>٧) نسب قريش ( ١٦٥) والبداية والنهاية ( ٣٢٨/٩) والمحارف ( ٣٥٨) ، وتاريخ الاسلام (٣٥٨) ورد ( ٣٥٨) وتهذيب التهذيب (١٠١)

<sup>(</sup>٨) المعارف (٣٥٨) ، وعظماء من ذوى العاهات ( ٩٩ ) ، وفيه : « وكان مسلمة أصفر الجملد كأنه جرادة صفراء » .

الصفراء من أنهم الجراد في اكتساح المزارع والزروع ، فاذا ألمّت بزرع أو نبات أتت عليه ولم تُبق منه على شيءٍ، وهذا يرمز لضراوة مسامة في الحروب وشدّة وطأته على الأعداء .

وكان جميل الصورة حبسن الوجه صبيحاً ، من أجمل الناس(١) ، وهو معدود من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الشام (٢) .

تزوج مسلمة بالرَّباب بنت زفر (٣) بن الحارث بن عبد عمرو بن مُعاذ بن يزيد ابن عمرو الصَّعِق (٤) الفَزارى (٥) ، فكان يؤذن لأخويها : الهُذَيل والكُوْثر في أول التاس (٦) وقد يتبادر إلى الأذهان أن مسلمة يتحيز لهما لأنهما أخوا زوجة الرَّباب ، والواقع أنهما كانا من الرؤساء ، كما أن الهُذَيل هو قاتل يزيد بن المهلب يوم (العَقَر) وقيل غير ذلك (٧) .

وتزوج مسلمة أمَّ سَلَمة بنت يعقوب بن سلمة المخزوميّة ، وقيل تزوجها عبدالله ابن عبدالله الله عبدالله الأخرى .

ولمسلمة عَقَبِ ُ(٩) كثير (١٠) باق بقرب (حَرَّان)(١١) في حِصْن يقال له : (حصن مَسْلَمة) . وله من الولد : يزيد بن مسلمة ، وابراهيم بن مسلمة قتل ،

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ( ١/٤).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (١٤٤/١٠) . والتابعي : من لقي الصحابة مؤمناً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام ج : التابعون .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ( ٣٤٠/٤ ) وأنساب الأشراف ( ٣٠٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الصمق : هو خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب ، كان سيداً يطعم الطعام بمكاظ ، وأحرقته صاعقة فلذلك سمى : الصمق ، أنظر جهرة أنساب العرب ( ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>ه) جمهرة أنساب العرب ( ۲۸۹ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ( ٣٤٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) جمهرة أنساب العرب ( ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٨) المحبر (٥١١).

<sup>(</sup>٩) العقب : الولد ، وولد الولد الباقون بعده (ج ) : أعقاب .

<sup>(</sup>١٠) الممارف ( ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>١١) حران : مدينة عظيمة مشهورة ، وهي قصبة ديار مضر ، بينها وبين الرها يوم ، وبين الرقة يومان ، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٣٤٢/٣ ) .

وشراحيل بن مسلمة سُم مله هو وابراهيم الأمام العباسي فماتا جميعاً في سجن مروان (١) في (حَرّان)، ومحمد بن مسلمة كان من أكرم الناس وأشجعهم ، وشهد مع مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية يوم التقى مع عبدالله بن علي العباسي ، وكان صديقاً لعبدالله، فأمننه ، فلحق به ، فلما رأى فعل أهل (خُراسان) في أهل (الشّام) ، حميت فضه ، فقال :

ذُلُ الحياة وخزِي الممات فكلاً أراه شراباً وبيلا فان كان لابد أحداهما فسيرا إلى الموت سيراً جميلا (٢)

ثم لحق بمروان ، فقاتل معه حتى قُتل . ومن أولاده اسحق بن مسلمة (٣) .

و (حصن مسلمة ) (٤) الذي كان يعيش فيه عقب مسلمة ، حصين من أعمال (جزيرة ابن عمر ) بين رأس عَيْن (٥) و (الرَّقَة ) (٦) ، بناه مسلمة (٧) ، فورثه

وقد جاء ذكر : ( حصن مسلمة ) في كتاب: بلدان الخلافة الشرقية – لسترنج ، فقال: « ينسب هذا الحصن إلى مسلمة بن عبدالملك الخليفة الأموي ، أنظر ( ١٣٦ )، ولم يكن مسلمة خليفة من خلفاء بني أمية ، بل كان أميراً من أمرائهم .

<sup>(</sup>۱) مروان بن محمد بن الحكم آخر خلفاء بني أمية .

<sup>(</sup>٢) قالهما متمثلا ، والبيتان لبشامة بن الغدير من قصيدة في المفضليات ( ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل ولد مسلمة في : جمهرة أنساب العرب ( ١٠٣–١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) حصن مسلمة : حصن : بالجزيرة ، بينه وبين البليخ ميل ونصف ، وشرب أهله من مصنع فيه طوله مئتا ذراع في عرض مثله ، وعمقه نحو عشرين ذراعاً، معقود بالحجارة ، وكان مسلمة قد أصلحه . الماء يجري فيه من ( البليخ ) في نهر مفرد من كل سنة مرة حتى يملأه ، فيكفي أهله بقية عامهم ، ويسقي هذا النهر بساتين حصن مسلمة ، وفوهته من (البليخ) على خمسة أميال . وبين حصن مسلمة وحران تسمة فراسخ ، وهو على القاصد للرقة من حران ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٨٦/٣) ، والمصنع : حوض يجمع فيه ماء المطر ونحوه ، انظر المعجم الوسيط ( ٢٠١١ه ) . والبليخ : اسم نهر بالرقة يجتمع فيه الماء من عيون ، وأعظم تلك الميون عين يقال لها : الدهبانية في أرض ( حران ) ، فيجري نحو خمسة أميال ، ثم يسير الى موضع قد بنى عليه مسلمة بن عبدالملك حصناً يكون أسفله قدر جريب وارتفاعه في الهواء أكثر من خمسين ذراعاً ، وأجرى ماء عليه مسلمة بن عبدالملك حصناً يكون أسفله قدر جريب وارتفاعه في الهواء أكثر من خمسين ذراعاً ، وأجرى ماء تلك العيون تحته ، فاذا خرج من تحت الحصن يسمى : بليخاً ، و يتشعب من تلك الموضع أنهار تسقي بساتين وقرى ثم تصب في الفرات تحت ( الرقة ) بميل ، اتظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٨٢/٢ - ٢٨٣) وصورة الأرض ( ٢٠١ - ٢٠٠) .

<sup>(</sup>ه) رأس عين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ، بينها بين نصيبين خمسة عشر فرسخاً وقريب من ذلك بينها وبين حران، وفي رأسعين عيون كثيرة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور (خابور الفرات)، انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٠٥/٣–٢٠٧ ) وصورة الأرض (٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الرقة : مدينة مشهورة على الفرات بينها و بين حران ثلاثة أيام ، معدودة في بلاد الجزيرة ، أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٢٧٣/٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان ( ٢٨٦/٣ ) .

أولاده عنه ، وكان هذا الحصن قد بنى على قدر جَرِيب (١) من الأرض ، وارتفاعه في الهواء أكثر من ثلاثين ذراعاً (٢) .

وقد أطلق على عقب مسلمة لكثرتهم: (بنو مسلمة)، وهم بطن من بطون بني أمية، من قريش، من العدنانية، مساكنهم مع قومهم بني أمية ب (تَنْدَة) (٣) من بلاد (الأشْمُونين) (٤) في الصعيد المصري (٥)، ولا تناقض بين سكنى بني مسلمة في (حصن مسلمة) وفي صعيد مصر، فقد سكن قسم منهم هنا، وقسم منهم هناك.

ولمسلمة دار في دمشق (٦) في حجلة القباب عند باب الجامع القبلي (٧) ، والجامع هو جامع بني أُمية بدمشق الذي يطلق عايه اليوم: الجامع الأُمويّ .

وكان يوسِع على أهله بيته إسكاناً وإطعاماً وإكساءاً ، ومن أقواله : « العيش في ثلاث : سعة المنزل ، وكثرة الحدم ، وموافقة الأهل (٨) » ، ولا عجب في ذلك ، فقد كان يوسِع على مَن ْ يعرف ومَن لا يعرف من ضيوفه وقاصديه .

وتوفي في سنة عشرين ومئة الهجريّة (٩) (٧٣٧ م)، وفي رواية أخرى أنـــه توفي سنة إحدى وعشرين ومئة الهجرية (١٠) (٧٣٨م)، بعد أن ترك آثاراً كثيرة (١١).

<sup>(</sup>۱) الجريب : مكيال قدر أربعة أقفزة . وهنا يراد به مساحة من الأرض يعادل ثلث ايكر ، انظر بلدان الخلافة الشرقية ( ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>٢) بلدان الخلافة الشرقية ( ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تندة : قرية كبيرة في غربي النيل من الصعيد الأدنى ، انظر معجم البلدان ( ١٤٤/٢ ) ، وانظر زبدة كشف الممالك ( ٣٣ ) عن الصعيد .

 <sup>(</sup>٤) انظر كتاب الاشمونين: هكذا يسميها أهل مصر، وهي (أشمون): بلدة قديمة عامرة آهلة، وهي قصبة كورة
 من كور الصعيد الأدنى غربي النيل ذات بساتين ونخل كثير، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٦/١)
 (٥) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ( ٤٢١).

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ( ٣٢٨/٩ ) وتاريخ الأسلام ( ٣٠٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية ( ٣٢٨/٩ ) .

<sup>(</sup>٨) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ( ١٨٦/٣ ) .

 <sup>(</sup>٩) تاريخ الموصل (٤٠) وتاريخ الاسلام (٥/٣٠٥) وتهذيب التهذيب (١٤٤/١٠) وتاريخ خليفة بن خياط (٣٦٥/٢)، ولكن ابن خياط أخطأ في ذكر غزوات لمسلمة سنة إحدى ومئة الهجرية (٣٦٧/٢) وكان على المحقق تصحيح ذلك، والصواب أن مسلمة بن هشام بن عبدالملك هو الذي غزا في تلك السنة .

<sup>(</sup>١٠) البداية والنهاية ( ٣٢٩/٩ ) وتاريخ الاسلام ( ٢٧/٥ ) ودول الاسلام ( ٨/١ ) والعبر ( ١٥٤/١ ) وشذرات الذهب ( ٩/١ ) .

<sup>(</sup>۱۱) نسب قریش (۱۲۰).

وكانت وفاته بالشام (١) ، ودفن بموضع يقال له : ( الحانوت ) (٢) ، وفي رواية أمية أن عبدالله بن علي العباسيّ لما هزم مروان بن محمد بن الحَـكَم آخر خلفاء بني أمية نبش قبور الأمويين ، فاستخرج مسلمة بـ ( قينتسترين ) من قبره سنة اثنتين وثلاثين ومئة الهجرية ، فلم يجد غير جمجمة فأحرقها (٣) !

فاذا كان مولده حوالي سنة ست وستين الهجرية كما ذكرنا سابقاً ، فانه مات عن عمر يناهز الرابعة والحمسين .

وهكذا خلفت النار رماداً ، وأدى الحقد الأسود إلى إحراق الموتى وصلبهم وقتل الأحياءوتشريدهم ، في محاولة لافناء بني أُمية الأحياء منهم والأموات !!

وقد رثاه الوليد بن يزيد بن عبدالملك فقال :

يخبّ ال بالكُتُ ب المُعجّمة أمسلم لا تبعّد ن (٤) مسلمه تُضيئ فقد أصبحت مُظلِمة فَحجَمة (٥) فتجلَى البقين عن الجَمْجَمة (٥) بأرض العدو وكم أيمه (٢) نصبت لها راية مُعلّمة (٧)

أتانا بريدان من واسط أقول وما البعد لله الردى أقول وما البعد للا الردى فقد كنت نوراً لنا في البلاد كتمنا نعيتك نخشى البقين فكم من يتسم تلافيت وكنت إذا الحرب درت دماً وقال الوليد في رثائه أيضاً:

أَهَيْنَمَةً" حديتُ القوم أم هُمُ غزيـــر" كان بينهـــم ُ نبيــــاً

سُكُوتٌ بعدما مَتَعَ (٨) النّهارُ فقول القوم وحسيٌ لا يُحارُ

<sup>(</sup>١) خليفة بن خياط ( ٣٦٥/٢ ) وابن الأثير ( ٢٢٨/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ( ٣٢٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الموصل ( ١٣٨ ) وقد توفي مؤلفه سنة ( ٣٣٤ ﻫ ) = ( ٩٤٥ م ) .

<sup>(</sup>٤) لا تبعدن : لاتهلكن .

<sup>(</sup>٥) جلى عن الشيئ : كشفه واظهره . والحمجمة : إخفاه الكلام .

<sup>(</sup>٦) الأيمة : الأرملة .

<sup>(</sup>٧) الأغاني (٦/٧) ونسب قريش (١٦٥) وانظر تهذيب التهذيب (١٤٤/١٠) والبداية والنهاية (١٢٩٨/٩) وتاريخ الاسلام ( ٣٠٣/٤ ) .

<sup>(</sup>٨) متم النهار : بلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال - وقيل : متم النهار : طال وامتد .

شُرُوبٌ طوَّحتْ بهمُ عُفَّارُ كأنّا بعد مَسْلَمة المرُجّى تَلَفَّتُ كُلَّما حنتُ ظُوار (١) أَوْ الاَّفُّ هَيِجانٌ في قيود ٍ تُريح غبيتهم عنها الديسار فليتك لم تَمُتْ وفداك قــومْ سقيم الصَّدُر أو شكس بكيند " وآخر لا ينزُور ولا ينسزار (٢)

ومن حسَّن الكلام ما قاله الوليد لما مات مسَّامة ، فان هشاماً (٣) قعد للعزاء ، فأتاه الوليد ، فوقف على هشام فقال : « يا أمير المؤمنين ! إنَّ عُـُقَّبْبَيَ مَـنَ ْ بَقِّيَ لَحُوقُ ُ مَن مضى ، وقد أقْفَرَ بعد مَسْلَمَة الصَّيْدُ لمن رَمَى ، واختَلَّ الثَّغْرُ فوهى وعلى أثر مَن ْ سَلَفَ يمضي من خَلَف : ﴿ وَتَرْوَّدُوا فَانْ خَيْرِ الزَّادِ الْتَقْوَى ﴿ }) » ، فأعرض عنه هشام ولم ينُحر جوابا ، وسكت النّاس فلم ينطقوا (٥) .

وصدق الوليد ، فقد مات فتى العرب (٦) ، ورجل بنى أميّة (٧) ، ومثله يُرْثى وعلى أمثاله يبكي الناس .

#### القائيد

١ ــ كانت لمسلمة مواقف مشهورة ، ومساع مشكورة ، وغزوات متتالية منثورة ، وقد افتتح حصوناً وقلاعاً ، وأحيا بعزمه قصوراً وبقاعا ؛ وكان في زمانه في الغزوات نظير خالد بن الوليد(٨) في أيامه ، في كثرة مغازيه ، وكثرة فتوحه، وقوّة عزمه ، وشدّة بأسه ، وجودة تصرّفه في نقضه وإبرامه ، وهذا مع الكرم والفصاحة (٩) وهو بطل

<sup>(</sup>١) الظؤار : جمع نادر ، مفرده ظئر ، وهي الناقة العاطفة على غير ولدها المرضعة له (٢) الأغاني (٧/٧–٨) ، ويريد بسقيم الصدر : يزيد بن الوليد ، ومعنى بالمشاكس : هشاماً ، والذي لا يزور ولا يزار مروان بن محمد .

<sup>(</sup>٣) هشام بن عبدالملك .

<sup>(</sup>٤) الآية في سورة البقرة ( ١٩٧:٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير (٥/٥) والأغاني ( ٨/٨)

<sup>(</sup>٦) الشعر والشعراء (٢١٤).

<sup>(</sup>٧) نسب قريش (١٦٥) وتهذيب التهذيب (١٤٤/١٠) .

<sup>(</sup>٨) انظر سيرة خالد بن الوليد في كتابنا : قادة فتح العراق والحزيرة (٥٠–٢٣٧) ، وانظر سيرته في كتابنا : خالد بن الوليد المخزومي .

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية (٩/٣٢٨).

كرّار (١) ، وشجاع مهيب له آثار حميدة في الحروب(٢) ، وكان موصوفاً بالشجاعة الاقدام والرأي والدهاء (٣) ، وكان من رجال بني أمية ، وله آثار كثيرة في الحروب مكانة في الرُّوم (٤) .

وكان حازماً بعيد النظر ، يحسب لكل شيى عسابه ، وينتّخذ لكل أمر عدّته ، يتقن المكيدة في الحرب ، ومن أقواله في ذلك : « ما أخذتُ أمراً قطُّ بحزم فلُمت فسى فيه ، وإن كانت العاقبة عليّ ؛ ولا أخذت أمراً قطّ وضيعت الحزم فيه ، إلاً مُثّ نفسى عليه ، وإن كانت العاقبة لي (٧) » .

وقد تحدثنا عن مزاياه إنساناً: الشخصية القوية النّافذة ، الذكاء ، المحدِّث ، لشاعر ، السخاء ، الكرم ، الشهامة ، المروءة ، التديُّن ، قابليته الادارية ، ثقة الناس له حكاماً ومحكومين ، الحدب والعطف ، وتقدير الناس له وإعجابهم به .

وهذه المزايا لها وزن في صفات القائد المتميز في أيام مسلمة ، ولا تزال من صفات القائد المتميز حتى اليوم .

٢ — والحق أنه كان فتى العرب (٨) بحق ، ولكنه ليس نظير خالد بن الوليد كما ذكر بن كثير وغيره ، فليس لخالد نظير في طبقات القادة العرب والمسلمين . فيما أعرف ، غير المُثنَتى بن حارثة الشيباني (٩) في مزايا القيادة ، أما في سعة فتوحاته ، فلا نظير لحالد في القادة العرب والمسلمين ، إذا استثنينا الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ اعتباره قائداً ورسولاً .

١) دول الاسلام (١/٨٥) .

٢) تاريخ الاسلام (٣٠٢/٤) وانظر الممارف ( ٨٥٣) .

٣) العبر (١/٤/١) وشذرات الذهب (١/٩٥١).

٤) تهذيب التهذيب (١٤٤/١٠) والبداية والنهاية (٣٢٨/٩).

ه) في عيون الأخبار (١٧٤/١) : حيلة .

٦) العقد الفريد ( ١٠٤/١) وعيون الأخبار (١٧٤/١ ) ٠

٧) العقد الفريد (١٢٢/١) .

٨) الشعر والشعراء (١١٤).

٩) انظر سيرته في كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة (٢٧–٥٠) – ط ٢ .

ولكن يمكن أن نقول: إنَّ مَسْامة بن عبدالملك هو خالد بن الوليد زمانه ، أي هو خالد زمانه لأن مسلمة كان قائداً مبرزاً في زمانه بالنسبه للقادة الاخرين ولم يكن ابرز قائد في ايام قُتيَبْة بن مُسْلم الباهلي (١) ومحمد بن القاسم الثقفييّ(٢) ، فلما رحلا عن هذه الدنيا في مأساة دامية مؤلة ، أصبح مسلمة من بعدهما رجل الساعة في القيادة وأبرز القادة المعاصرين له على الاطلاق.

ومن المعلوم أن المؤرخين المسلمين غالباً ما يغفلون تفاصيل المعارك التي تلقى ضوءاً ساطعاً محد داً على سمات مزايا القادة، ولايكون إلا بايراد الخطة التفصيلية اكل معركة، وكيف جرى تنفيذها، وأثر القائد الشخصي في إدارة المعركة، بحيث يمكن استنتاج مزايا القائد بسهولة ويسر.

والمؤرخون المحدثون عرباً ومسلمين وأجانب الذين اعتمدوا المصادر التاريخية ، اغفلوا مزايا القائد الحربية أو تحدّثوا عنها باقتضاب وغموض ، أو قارنوا مزاياهم بمزايا القادة المحدثين، فحمّلوا الأمور فوق ما تطبق، أو جعلوا القادة الأقدمين كما يريد أولئك المؤرخون لا كما كانوا ، وربما كان المؤرخ المحدث غير عسكري ، فقلب الحقائق رأساً على عقب لأنه أقحم نفسه في قضايا عسكرية ليست ضمن اختصاصه، فجاءت استنتاجاته خاطئة غير ذات موضوع .

إن استنتاج مزايا القائد العسكرية صعب جداً بالنسبة للتاريخ المدوّن الذي بأيدينا ، ولكن وطأة هذه الصعوبة تخف كثيراً إذا درست المعارك التي خاضها القائد كافة ، الواردة في شتى المصادر لا في مصدر واحد ، لأن الاقتصار على دراسة معركة واحدة خاضها القائد لا على معاركه كافة ، وعلى مصدر واحد لا على مصادر شتى ، لا يبرز مزايا القائد العسكرية بوضوح ولا يزيل الغموض التي يكتنف تلك المزايا ، وبالرغم من ذلك قد لا يستطيع الباحث المدقت أن يعطي القائد حقة كما كان فعلا ، نظراً لاهمال المؤرخين القدامي هذه الناحية إهمالا كاملا .

<sup>(</sup>١) انظر سيرته في العدد الثاني عشر (٤١–٧٧) والعدد الثالث عشر (١٤٥–١٦٥) من مجلة المجمع العلمي العراقي – ١٣٨٤ هـ و ١٣٨٥ هـ .

<sup>(</sup>٢) انظر سيرته في العدد السادس عشر من مجلة المجمع العلمي العراقي (١٢٧–١٤٨) – ١٣٨٨ ه.

ومع ذلك ، فما لا يدرك كلم لا ينبغي أن يهمل ، فبعض الشيئ خير من لاشئ ، هذا إذا درس المعارك كلم المصادر كلها عسكري مختص ، يستطيع بخبرته الطويلة وعمله أن يستنبط مزايا القائد من دراسته ، وأشك كثيراً في مقدرة غير العسكري أن يستنبط ما يستنبطه العسكري في هذا المجال ، وقد أحسن قسم من غير العسكريين في جمع تاريخ القادة ، وجمع التاريخ شئ ، واستنباط المزايا العسكرية شيىء آخر .

ولست أحاول أن اقليّل من شأن المؤرخين غير العسكريين في مجالات الدراسات العسكرية ، ولكنني أحاول ألا أحملهم ما لا يستطيعون ولا أكلّفهم مالا يقدرون .

لقد كان مسلمة يتحلى بأركان القيادة الثلاثة : الطّبع الموهوب ، والعلم المكتسب ، والتجربة العمليــة .

٣ – وقد تحد ثنا عن سماته الموهوبة فيما سلف : حزماً وعزماً ، وكرماً وفصاحة ،
 وشجاعة وإقدامه ورأياً ودهاءا ، وفطنة وذكاءا ، وبعد نظر وسخاءا ، وتديناً وورعا ،
 وشهامة ومروءة ، وشخصية قوية ، وقابلية ادارية ، وحدباً وعطفا .

وأضاف الى مزاياه الطبيعية الموهوبة ،علماً مكتسباً ، فكان أديباً شاعرا ، ومحدثاً عالما. وتعلم الرِّماية والفروسية ، وتنظيم الجيش وإدارته ، وأساليبه التعبوية والسروقية ، كما أتقن الأساليب الادارية للجيش : تدريباً وتسليحاً ، وتجهيزاً وتموينا ، وإسكانا وتنقلا ، وتنظيماً وقيادة .

ولعل إعداد جيشه واستحضاراته المتقنة ، وإسكانه وتموينه ، قبل حصار القسطنطينة وبعد حصارها في صفحة ( المبادرة ) ، خير دليل على ذلك .

ومن المعلوم ، أن الحلفاء ، وبخاصة بني أمية ، كانوا يعدون اولادهم اعداداً عسكرياً رفيعاً ، وذلك بثلاث مراحل : التدريب العملي على الرماية والفروسية وتحمل المشاق ، فاذا قضوا هذه المرحلة بنجاح بدأوا المرحلة الثانية ، وهي مرحلة مرافقة القادة المشهود لهم بالكفاية في الحروب ، للاطلاع عن كثب على أساليب إدارة المعارك من الناحيتين الادارية والتعبوية ، والتشبع بجو المعارك والقتال .

فاذا انتهت هذه المرحلة التي غالباً ما تصل ذروتها في سن العشرين ، بدأوا مرحلة تحمل المسئولية في القيادة الفعلية للجيوش .

ومن الطبيعي أن الذي لا يثبت جدارته في تحمل المسئولية بكفاية ومقدرة ، لا يتولى المناصب القيادية ، فما كل أبناء الحلفاء وأهل بيتهم تولوا مناصب قيادية ، وقسم منهم لم يمارس هذه المناصب أبدا .

وقد مرّ مسلمة بهذه المراحل الثلاث في عهد أبيه عبدالملك بن مروان (١) ، الذي كان رجل بني أُميّة بحق في القضايا العسكرية ، بالاضافة إلى مزاياه الأخرى .

واستطاع مسلمة أن يجتاز هذه المراحل بتفرق باهر ، فأصبح موضع ثقة والده عبدالملك ، فقال فيه وهو على فراش الموت في وصيته بنيه وآل بيته : « .... وانظروا مسلكمة ، فاصدروا عن رأيه ، فانه نابكم (٢) الذي اليه تفترون(٣) ، ومجنتكم (٤) الذي عنه تر مُون ... » (٥) ، وما أعظمها من شهادة وما أضخمها من ثقة وما أكبرها من تقدير.

إنه يقول: مسلمة أسد كم رأياً وأرجحكم عقلا، فلا تخالفوه في شيىء وهـو سيد كم الذي يشيع فيكم السكينة والأمن الاطمئنان، وهو حاميكم من كل سوء في أيام الحرب والسلام، ولا أظن أن هناك والدا بلغت ثقته بولده ما بلغت ثقة عبدالملك بمسلمة، وهذا هو منتهى النجاح الذي حققه مسلمة على يد والده ومعالمه الأول قائداً وإدارياً وإنساناً.

فلا عجب أن يردِّد مؤرخوه بأنه كان أحق أبناء عبدالملك بالحلافة ، لولا أنه ابن أمة ، ولم يكونوا يولتون الحلافة لبني أمهات الأولاد !

أما التجربة العملية قائداً ، فقد تولى القيادة سنة ست وثمانين الهجرية في أواخر حياة أبيه عبدالملك بن مروان ، ليس لأنه ابن الخليفة حسب ، فمن المعاوم أن قسماً مـــن

<sup>(</sup>١) انظر سيرته في كتابنا : قادة فتح المنرب (١٥٩/٥-١٥١) .

<sup>(</sup>٢) ناب القوم : سيدهم .

<sup>(</sup>٣) تفترون : تطمئنون وتسكنون . فتر الى الشي ؛ اطمأن وسكن . و في الحديث : « من فتر الى سنتى فقد نجا » .

<sup>(</sup>٤) المجن : الترس ، وفلان مجنكم : حاميكم .

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير (١١٧/٤).

إخوته لم يتولّوا مناصب قيادية ولا شهدوا معركة في حياتهم كلِّها قادة أو جنوداً ، منهم على سبيل المثال أبو بكر بن عبدالملك الذي كان اسمه : بـكّاراً (١) ، ومحمد بن عبدالملك وكانا ناسكيّن (٢) .

كما أن أي خليفة أو ملك أو رئيس لا يمكن أن يو لل أولاده المناصب القيادية إلا إذا كانوا قادرين على تحمل أعبائها بكفاية ، لأن توليتهم مثل هذه المناصب تؤدي حتماً إلى التضحية برجالهم في مجزرة لا تعرف نتائجها الوخيمة دون مسوع معقول أو منطقي ، مما يزعزع أركان سلطانهم ويلحق بسمعهم أفدح الأضرار . ومن المحتمل أن يولوهم مناصب إدارية مع إعانتهم برجال قادرين يستعينون بهم في تسيير أعمالهم ، أما أن يولوهم مناصب قيادية ، فلا !

ومن المعلوم أن المرء يكون قادراً على حمل السلاح وخوض عمار الحرب وممارسة القتال في سن العشرين من عمره كمعدل نسبي ، وقد يكون المرء جاهزاً لذلك قبل سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر جندياً ، أما أن يكون قائداً له مسئولياته القيادية ، فلا يتولى القيادة قبل العشرين من عمره ، إلا نادراً كما هو الحال بالنسبة لأسامة بن زيد رضى الله عنه ومحمد بن القاسم الثقفي اللذين توليا منصب القيادة قبل أن يبلغا العشرين ، وهذا أمر يعتبر شاذاً ، ولا قياس على الشواذ .

ومضى مسلمة من سنة ست وثمانين الهجرية حتى تقاعد سنة اربع عشرة ومئة الهجرية قائداً دون توقف إلا سنة إحدى عشرة ومئة الهجرية ، وأحسب أن توقفه في هذه السنة كان لأسباب ورضية ، كما أحسب أن تقاعده بعد سنة أربع عشرة ومئة الهجرية حتى توقفاه الله سنة عشرين ومئة الهجرية أو سنة إحدى وعشرين الهجرية ، كان لمرضه ومعنى هذا أنه أمضى كل سنى حياته قائداً ، فاذا توفي عن عمر يناهز الرابعة والخمسين كما ذكرنا سابقاً ، وتولى القيادة بعد أن بلغ العشرين من عمره ، فانه كان قادراً على تو لي القيادة أربعاً وثلاثين سنة ، مارس منها القيادة سبعاً وعشرين سنة ، وأقعده المرض عن ممارسة الجهاد سبع سنوات فقط !

<sup>(</sup>١) انظر المعارف (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب (٨٩) .

ولا أعتقد أن هناك قائداً مارس القيادة أربعة أخماس سني حياته في ساحات القتال ، وتخلّف خمس سنى حياته عن تلك السّاحات مضطرا .

إن مسلمة قضى أكثر حياته في النجربة العملية قائدا ، وكان بمقدوره أن يتولى إمارة الأمصار واليا ، فينعم بالسلطة والراحة بعيداً عن أهوال القتال ، ولكن مسلمة خلق ليكون غازياً لا ليكون واليا .

#### ٤ - فماذا عن مسلمة القائد في رسم الخطط العسكرية ؟

من المعلوم أن الخطة العسكرية قسمان: قسم إداري ، وهو الجانب الاداري من المعلوم أن الخطة العسكرية قسمان : قسم إداري ، وهو الجانب الاداري من الخطة : حشداً للمصادر البشرية ، وتجهيزها ، وتموينها ، وإسكانها ، ونقلها ، وطياتها ، وتسليحها ، ومرتباتها . وقد برز مسلمة في ذلك بشكل ملموس في حصار (القسطنطينية) كما ذكره المؤرخون بالتفصيل في تلك الملحمة ، مما يدل على كفايته الفذة في هذا المجال .

والواقع أنه اهتم بأدق التفاصيل من الجانب الاداري لخطّته في حصار (القسطنطينية) بمعاونة سليمان بن عبدالملك ، ومن الانصاف أن نسجلً لسليمان تلك المعاونة الصّادقة السخيّة بالتقدير والاعجاب .

وليس معنى إغفال المؤرخين للجانب الاداري من خطط مسلمة العسكريّةالأخرى، أنه أهملها ولم يعرها اهتمام البالغ وعنايته الفائقة فلو أنه أهملها لما انتصر أبدا .

أما قسم العمليّات في رسم الحطّة العسكرية ، فيبدو أنه كان ماهراً في تطبيق مبدأ (المباغتة) وهي أهـّم مبادئ الحرب على الاطلاق.

فقد تحرّك سنة اثنتي عشرة ومئة الهجرية ( ٧٢٩ م )على رأس قوّاته إلى ( إرمينية ) ، و ( أذربيجان ) بعد استشهاد قائدها وأميرها الجرّاح بن عبدالله الحرّاح ومزّقوا جيشه – جيش المسلمين فيها ، فوصل إلى البلاد وسار إلى الترك الذين قتاوا الجرّاح ومزّقوا جيشه – في شتاء شديد ، حتى جاز ( الباب ) في آثارهم ، وبذلك باغت الترك المنتصرين مباغتة كاملة ، فقلب نصرهم إلى هزيمة ، لأن الترك لم يكونوا يتوقعون أن يقاتلهم المسلمون شتاء في مناطق قارسة البرد ، فكانت حركة مسلمة في شتاء مباغتة في الزمان للترك .

والمباغتة إما أن تكون بالزمان : في وقت لا يتوقّعه العدو وإما أن تكون بالمكان ، من اتجاه لا يتوقّعه العدو ، من اتجاه لا يتوقّعه العدو ، إما أن تكون بالاسلوب : ! إسلوب قتالي لا يتوقّعه العدو ، إما أن تكون بالسّلاح ، باستخدام سلاح جديد لا يتوقّعه العدو .

ومن الأمثلة على تطبيق مسلمة مبدأ (المباغتة) بالأسلوب، ما نفذ ه سنة ثلاث عشرة ومئة الهجرية (٧٣٠ م) في الانسحاب أمام تفوق الخزر العددي ، إذ أمر أصحاب بايقاد النيران، وترك خيامهم وأثقالهم ، ثم قد م الضعفاء وأخر الشجعان ، وطوى المراحل: كل مرحلتين في رحلة واحدة ، وبذلك أنقذ قواته بهذا الأسلوب في الانسحاب من خطر مطاردتها وإلحاق الحسائر الفادحة بها، وحرم الحزر من إحراز إنتصار ساحق على جيشه .

لقد وجد الخزر نيران المسلمين مضرمة ، وخيامهم قائمة وأثقالهم باقية ، فحسبوا أن قواتهم الضاربة في مكانها ، بينما أخلى مسلمة الضعفاء ، وأبقى الشجعان ليغطوا حركة الانسحاب السريع المنظم ، فلما اكتشف الخزر انسحاب المسلمين كان الوقت المناسب للقيام بمطاردة المسلمين فد فات ، وبهذا باغت مسلمة أعداءه بالأسلوب .

ولم يتحد ث المؤرخون عن انسحاب مسلمة من محاصرة (القسطنطينية) ، ولكنهم لم يتحدثوا عن مطاردة الروم للمسلمين بعد انسحابهم ، مما يدل على أن مسلمة انسحب بالمسلمين وفق خطة مرسومة محكمة ، إلى القواعد المتقدمة ، فحرم الروم من مطاردة توقع أفدح الحسائر بالمسلمين .

وقد كان انسحاب المسلمين من حصار ( القسطنطينية ) مباغتة للروم بالأسلوب أيضا .

ولعل من المنيد أن نذكر ان إدارة معركة الانسحاب ، أصعب بكثير من إدارة معركة مسير الاقتراب ، والدفاع ، والهجوم ، والمطاردة ، لأن الانسحاب يؤدى إلى زعزعة المعنويات ، كما أن احتمال تعرض المقاتلين للاخطار عند الانسحاب اكبر من احتمال تعرضهم في صفحات القتال الأربع الأخرى .

فاذا أثبت أي قائد وجوده في معركة انسحابية ، فهو قادر على إدارة أي معركة اخرى تقدماً أو دفاعاً أو هجوماً أو مطاردة .

ولكن مسلمة لم يقتصر على تطبيق مبدأ ( المباغتة ) من مبادئ الحرب ، بل طبق مبادئ الحرب الاخرى بنفس الكفاية والحرص الذي طبتى بهما مبدأ المباغتة .

فقد كان ( يختار مقصده ويديمه ) ، فهو دائماً يعرف ما يريد ، ويسعى جاهداً للحصول عليه من أقصر الطرق وبأقل الحسائر المادية والمعنوية .

وكان قائداً (تعرُّضياً) ، لم يلجأ إلى الدِّفاع في معاركه ، وكانت كل المعارك التي خاضها تعرضية ، عدا حصار ( القسطنطينية ) الذي كان تعرضاً حقيقياً لم يكتب له النجاح ، ولم يمارس ( الانسحاب ) إلا مرتين كما ذكرنا سابقاً ، ولو أن الانسحاب أيضاً لا يتم الا بتعرض تعبوي مجلي ، ويمارسه القائد لانقاذ جيشه من المطاردة ، لذلك اعتبر قسم من أساطين العسكريين الانسحاب تعرضاً معكوسا .

وكان (يحشد) قواته من الناحيتين المادية والمعنوية في المكان والزمان الجازمين ، وقد استطاع حشد عشرين ومئة ألف في غزوة (القسطنطينية) عدا ما وصل إليه من مدد متعاقب متصل ، وهذا العدد يعتبر ضخماً بالنسبة للحشود في أيامه ، والأرقام التي توردها المصادر التاريخية القديمة فيها مبالغة كبيرة في أكثر الأحيان .

وكان يحرص غاية الحرص على ( الاقتصاد بالمجهود) ، فلا يستخدم غير القوّات المناسبة للواجب المناسب ، وهذا أدى إلى عدم تكبّد قواته خسائر لا مسرّغ لها .

وكان يهتم كثيراً بمتطلبات ( الأمن ) ، فيوفر الحماية الكافية لقواته لمواصلتها خوفاً من ( المباغتة ) ، لذلك لم يستطيع أعداؤه أن يباغتوا قواته أبدا . وكان يخرج المقدمات والمجنبات في مسير الاقتراب ، ويؤمرن السراقات في الانسحاب ، ويخصص القطع العسكرية اللازمة لحماية خطوط مواصلاته وقواعده المتقدمة .

وكان ( التعاون ) من أهدافه في كل معاركه ، فكانت قواته تتعاون فيما بينها ، وكانت تتعاون مع القوات الأخرى التي تقاتل في ساحة القتال من اجل تخفيف الضغط على جيشه ، كما كان يتعاون مع الحلفاء تعاوناً وثيقاً لامداده بالرجال والمعدّات .

وكان ( يديم معنويات ) رجاله ، ووجوده بين هؤلاء الرجال قائداً ، يرفع معنويات رجاله من جهة ، ويزعزع معنويات عدوه •ن جهة أخرى .

وقد رأينا كيف تزعزعت معنويات قوّات يزيد بن المهلّب ، بمجرد علمهم بأنـه يقود الحملة التي جاءت لحربهم ، مما جعل يزيد بن المهلّب يخطب رجاله في محاولة لرفع معنوياتهم ، ولكن محاولته باءت بالاخفاق .

وقبيل خوضه المعركة الحاسمة ضد يزيد بن المهلب، أحرق الجسر الذي يمثل الشريان الرئيس لخطوط انسحاب قوّات ابن المهلب ، وبذلك زعزع معنوياتهم فهرب أكثرها قبل نشوب القتال .

وحين غزا مسلمة (عَـمُتُورِيـّة) حمل معه نساءه إرادة الجدّ في القتال للغيرة على الحرم (١) ، حتى يديم معنويات قوّاته ويسمو بها إلى أعلى الدرجات .

وحمل النسّاء في الحرب، بالرغم من الأخطار التي يمكن أن تتعرض له، يعتبر دليلاً واضحاً على تحلي مسلمة بارادة القتال ، التي هي : الرَّغبة الأكيدة في الثبات عند القتال من أجل تحقيق النسّصر وتحمل أعباء الحرب بذلا للأموال والأنفس ، واستهانة بالأضرار والشدائد ، وصبراً في الباساء والضرّاء وحين البأس ، مهما طال الأمد وبعد الشروط وكثر العناء وازدادت المصاعب وتكاثرت التضحيات (٢) .

والقائد الذي لا يتحلّى بمزية : إرادة القتال ، قد يهرب عند الصدمة الأولى لينجــو بنفسه ، فلا ينتصر أبدا .

والذي يبدو هو أن مسلمة يتفق مع خالد بن الوليد في شدته القاسية أثناء القتال ، ويختلف معه في رحمته لأعدائه بعد أن تضع الحرب أوزارها ، فكان يحنو على المغلوبين ويترضى المنهزمين ويعفو عن المحاربين كلما استطاع الى ذلك سبيلا .

وبهذا التسامح من موطن القرّوة لا من موطن الضعف ، جعل أعداءه يأملون بالعفو والحياة الكريمة الرضيرة حتى في حالة هزيمتهم ، إذا استسلموا وأخلصوا للدولة وللحكم القائم ، مما يؤدي الى عدم استقتالهم الى آخر سهم وآخر مقاتل .

كما أن مسلمة كان يخرب لمصلحة إحراز النصر ، ولكنه يعود بعد النصر ، فيعمر ماخر ب ويشيدها . هدم ويبني ما حطم . وقد علمنا أنه هدم مدينة ( باب الأبواب ) ليقضي على عصيانها ، فلما استسلمت أعاد بناءها وزاد في عمارها ، وحصن أسوارها ، فأصبحت أكثر عماراً ، وأقوى تحصينا .

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان (٢٢٩) .

<sup>(</sup>٢) أنظر كتابنا : إرادة القتال في الجهاد الأسلامي ص (١٦) .

إنه يخرِّب لا من أجل الحراب ، ولا من أجل الانتقام ، ولا من أجل ! إخافة سائر الأعداء ، ليكون الحراب عبرة لمن اعتبر ؛ بل كان يخرِّب لضرورة حربية ، فاذا زالت تلك الضرورة عاد فبنى ما خرّب ، وأصلح ما دمر .

وبهذا الأسلوب وهذه الطريقة ، يقضي على الأحقاد والضغائن ، ويجمع الصفوف وينتِّقى القلوب من الحقد الدفين .

وثمة سمة أخرى تميز قيادة مسلمة ، وهي أنه كان يقود بعقاه أكثر مما كان يقود بسيفه ، فلا يباشر القتال إلا نادرا ، بينما كان خالد بن الوليد يقود بعقله ويقود بسيفه ، ويباشر القتال بنفسه، ويستهدف قائد العدو ، فينقض عليه كالصاعقة، فيأسره أو يقتله وقد كان قادة بني أمية يقودون بعقولهم أكثر مما كانوا يقودون بسيوفهم ، وأقصد بقادة بني أمية القادة الأمويين نسبا، لا القادة الذين تولوا قيادة الجيوش في عهدهم ، فقد كان بين هؤلاء من يقود بعقله وسيفه على حد سواء ، كقتيبة بن مسلم الباهيلي وعمد بن القاسم الشقفي .

والقادة في رأيي ثلاثة أنواع: قائد يقود بعقاه، وقائد يقود بسيفه، وقائد يقود بعقله وسيف. أما القادة الذين يقودون بعقولهم ، فهم قادة متميزون وليسوا جنوداً متميزين ، وأما القادة الذين يقودون بسيوفهم فهم جنود متميزون وليسوا قادة متميزين ، وأما القادة الذين يقودون بعقولهم وسيوفهم معاً فهم قادة متميزون وجنود متميزون في آن واحد .

والقادة الأُمويون على الأكثر قادة متميِّزون ، وقد يكونون جنوداً متميِّزين أيضاً ، ولكن صفة القيادة المتمبِّزة فيهم أظهر وأبرز .

وكان بامكان مسلمة أن يكون قائداً متميزاً ، وجندياً متميزاً ، لأنه كان فارساً شجاعاً ، ورامياً بارعاً ، وبطلاً كرارا ، ومقاتلاً مغوارا ، ولكنه آثر كما آثر بنو أمية أن يديروا الألوف من رجالهم بعقولهم لاحراز النصر ، لا أن يصبحوا فرداً من بين تلك الالوف . وقد يموت النمرد شهيداً وهو جندي فينقص تعدداد الجيش عدداً من الشهداء قل أو كثر ، فلا تكون تلك الحسائر إلا لبنات في صرح النصر . ، ولكن خسارة القائد تؤدي إلى الهزيمة ، وشتان بين استشهاد القائد وهو العقل المدبر والرجل المسيطر والعامل المؤثر ، وبين استشهاد ، الجنود وهم لبنات النصر وعداته ، ولا نصر بدون قيادة قادرة وجنود شهداء .

ه – لقد كان لمسلمة قابلية على إعطاء القرار السريع الصائب ، لأنه كان ذكياً ،
 حاضر البديهة ، عالماً مجرّرباً ، لذلك كان القائد الأول في الدولة الأموية بعد محمد بن
 القاسم وقتيبة بن مسلم والمستشار الأوّل للخلفاء في نفس الوقت .

وكان يتحلى بالشّجاعة الشخصيّة ، مقداماً غير هيّاب ، وبطلاً لا يخشى المصاعب والأهوال .

وكان ذا إرادة قوية ، إذا قرّر أمراً واقتنع به ، ينفذه بحزم وإصرار ، ولا نعرف له موقفاً أبدى فيه تردد .

وكان يتحدّمل المسئولية بلا تردد أيضاً ، ولا يحاول التملّص منها أو إلقاءها على عاتق الآخرين . وقد قبل مسئوليات ضخمة في أوقات عصيبة ، وأثبت جدارة فائقة في تحمل أعبائها ، وكمثال على ذلك قبوله مسئولية حرب يزيد بن المهلّب في ثورته العارمة العاصفة ، بالرغم من مكانة ابن المهالّب داخلياً وخارجياً ، وبالرغم من استفحال أمره في العراق وفارس وخراسان .

والواقع أنه تحميل مسئوليات ثقيلة ، كان بعضها يهدِّد مصير الدولة بالزوال .

وكان يعرف (مبادئ الحرب) ويطبقها بكفاية ، وحسبنا ما شرحناه في مجال التطبيق وكان يتحلّى بنفسيّة لا تتبدل في حالة النصر والاندحار: يتقبل النقد بصدر رحب، ويصغى للناصحين الصادقين ، ويستشير أهل الرأي والفطنة في أموره ، ويفتح أبوابه للناس ، ولا يتعالى على أحد غروراً بانتصاراته أو مكانته الرفيعة بين الحكّام والمحكومين على حد سواء ، أما في حالة الاندحار ، فيسيطر على أعصابه ، ولا ينهار أو يهون أو يتخاذل ، ولا يبدو عليه ضعف ولا تظهر عليه استكانة ، بل يتحرّك بكل وسيلة ممكنة لانقاذ الموقف وتبديله من حال إلى حال .

وكان يسبق النّظر ويُعدُّ لكل أمر عدّته ، ويدخل في حسابه أسوأ الاحتمالات، حتى لا يُفاجأ بما لا يتوقّعه من أحداث .

ولم يقتصر في سبق النظر على معضلاته العسكرية والادارية ، بل يسبق النظر حتى في قضايا الدولة العليا ، وكمثال على ذلك اقتراحه على الخليفة يزيد بن الملك أن يختار ولياً للعهد من بعده ، فاختار هشام بن عبدالملك ومن بعده الوليد بن يزيد بن عبدالملك .

وكان يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم ، لأنه قضى معظم حياته بينهم ، لأنه كان يخالطهم مخالطة الند" للند" ، ويقصده كل فرد منهم زائراً أو من أجل قضاء حاجاته لهذا كان يختار الرجل المناسب للعمل المناسب ، كل حسب كفاياته ومزاياه .

وكان يثق برجاله المرؤسين له ، ويثق برؤسائه من الحلفاء ، ويثق به رجاله ورؤساؤه ثقة مطلقة ، نظراً لاخلاصه وأمانته وسجاياه الأخرى .

وكان يحب الخلفاء ورجاله ويحبونه ، فقد كان آلفاً مألوفاً ، يعمل للمصلحة العليا للدولة أكثر مما يعمل لنفسه ، ويسدي العون الحالص لأنباعه ، ويسعى لقضاء حوائجهم وكانت له شخصية قوية نافذة . تطغى حتى على شخصيات الخلفاء من بعد أبيه ، فلا يُرد له طلب ، ويدخل عليهم متى شاء ، ويقد م النصح لهم بالحسنى ، ويأمر المنحرف منهم بالعودة إلى الصواب . أما أنداده وأتباعه فيهابونه من دون خوف ، ويخشونه من غير رهبة ، يتواضع للصغير ، ويوقر الكبير ، ولا يعصون له أمرا ، وينفذونها بحماسة وبطيبة قلب .

ولم تكن شخصيته ذات أثر في محيطه العربي والاسلامي ، بل فرضها على الروم والترك والفُرس والأقوام الأخرى .

وكانت له قابليّة بدنيّة تعينه على تحمل المشاق العسكرية إلى درجة ما ، وأحسب أنه لم يكن قوياً جداً بدنياً ، إذ أخزه صداع عظيم حين كان يحاصر القسطنطينية (١) وكان يومها في مقتبل العمر وفي ريعان الشّباب ، وسابق الوليد بن عبدالملك بالخيل بحضور والدهما عبدالملك بن مروان ، فسبقه الوليد كما ذكرنا سابقاً .

وكان لمسلمة ماض ناصع مجيد في المجالين العسكري والاداري ، وفي المجال الشخصي ، إذ لم يطعن أحد في سلوكه وخلقه واستقامته ونزاهته ، بينما شنّع المؤرخون بالمنحرفين أخلاقياً من بني بيته كما هو معروف (٢) .

لقد كان مسلمة بحق قائداً متميـِّزاً ، ترك بصماته على الدولة دفاعاً عنها وإخلاصاً لها ودعماً لمكانتها ، كما ترك فتوحاته شاهداً باقياً على كفايته القيادية، فلا عجب أن

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٢٨/٩) .

<sup>(</sup>٢) انظر كتابنا : الرسول القائد (٢٨) حول الصفات المثالية للقائد .

يترك رحيلة فراغاً هاثلاً لم يستطيع ان يملأه غيره من آل بيته ولا من القادة الآخرين(١).

7 - ولكن لابد لنا من ذكر حقيقة قد لا تؤثر في مزايا قيادة مسلمة ، ولكنها تلقى ضوءاً على سبب مهم جداً من أسباب انتصاراته المتوالية في قتال الأعداء الخارجيين الأجانب قائداً فاتحاً ، وفي اقتتاله ضد الأعداء الخارجين على الدولة قائداً إداريا ، وبتعبير آخر ، في القتال الخارجي ، وفي الاقتتال الداخلي فاتحاً في القتال وموطلداً للأمن الداخلي من الاقتتال .

هذا السبب ، هو صلته الوثيقة بالخلفاء : الوالد والاخوة وأبناء العم ، وهي الصلة جعلت المجال أمامه مفتوحاً ، لتسخير منابع الدولة كافة بشرية ومالية ومادية ومعنوية ، من أجل تحقيق أهدافه في الفتح خارجياً ، وفي توطيد الأمن داخلياً .

لقد كان يقود جيشاً ضخماً في عدده ، متكاملاً في عدده ، تتدفق عليه قضاياه الادارية تمويناً وتسليحاً وتجهيزاً ونقلا ، وتصرف عليه الأموال الطائلة رواتب ومكافآت وإسكانا ، وليس من شك في أن صلته القريبة بالخلفاء ، واعتمادهم عليه وثقتهم به اعتماداً وثقة بغير حدود ، وتلبية لطلباته واستجابة لرغباته بغير تردد ، كل ذلك كان له أثر أي أثر في انتصاراته خارجياً داخلياً وفي قتاله واقتتاله .

وقد متر بنا أن مسلمة عزله الخليفة عن ( العراقين ) لأنه تصرف بالواردات دون الرجوع إلى الخليفة ولم يبعث منها الى (دمشق) درهما ولا ديناراً.

وماكان مسلمة محتاجا الى مراجعة الخليفة فيما يأخذ أو يعطي من المال ، لأنه ليس متهما في ذمته ، ولأن منزلته أعلى من منزلة المراجعة والاستئذان .

<sup>(</sup>۱) في آثار البلاد وأخبار العباد (۵۰۸) ، ورد في معرض الحديث عن مدينة ( باب الأبواب ) : « وخارج المدينة تل عليه مسجد ، في محرابه سيف يقولون : إنه سيف مسلمة بن عبدالملك بن مروان، يزوره الناس، ولايزار الا في ثياب بيض، فمن قصده في ثياب مصبوغة، جاءت الامطار والرياح، وكاد يهلك ما حول التل. وعليه حفاظ يمنعون من يذهب اليه بالثياب المصبوغة » .

و بالرغم من وضوح الأسطورة في هذا الادعاء، إلا أنه يظهر مبلغ الأثر النفسى الذي بقى لمسلمة في تلك المناطق، والواقع انه حصن المدينة وعمرها وأولاها كل اهتمامه ، فكان لاهتمامه في إعمارها وتحصينها أثره الباقي في نفوس سكان المنطقة حتى بعد وفاته لمدة قرون طويلة .

وكما كان الخليفة ينفق من هذا المال دون حسيب أو رقيب ، كان مسلمة كذلك ينفق ما يريد دون حسيب أو رقيب .

لقد كان مسلمة (يأخذ) ولا (يُعُطَى) ، وهذا هو الفرق بينه وبين القادة الآخرين وكما انتصر مونتكومرى في الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩–١٩٤٥) بتفوقه على رومل في شمالي إفريقية بالموارد البشرية والمادية الأخرى ، وعلى كيسرلنك في إيطاليا وعلى رونشتد في غربي أوربا بعد الانزال في نورماندى ، وبالأضافة الى المزايا القيادية لمونتكومرى ، كذلك تغلب مسلمة على الرُّوم والترك والخزر مقاتلاً ، وعلى الحوارج وابن المهلب مقتتلا، بموارده البشرية والمادية الأخرى، وبالاضافة الى مزاياه القيادية الأخرى أيضاً.

وهكذا تهيّأ لمسلمة قائداً مزايا القيادة الأصيلة ، ومزايا العناصر البشرية والمادية ، مما جعله في عيداد أعظم القادة على عيهد بني أميّة .

وإذا كان لي أن أصنف قادة الفتح في عهد بني أميّة إلى طبقات ، فالطبقة الأولى من القادة هم : محمد بن القاسم الثّقضيّ وقُتيَبْة بن مُسلم الباهليّ في الجبهة الشرقية، وزهير بن قيس البلويّ (١) وعُقْبَة بن نافع الفيهُريّ (٢) وحسّان بن النّعمان الغسّانيّ (٣) وموسى بن نُصيّر اللّخُمرِي (٤) وطارق بن زياد (٥) في الجبهة الغربية .

أما الطبقة الثانية ، فمسلمة على رأسها بدون استثناء، ومن هذه الطبقة معاوية بن أبي سفيان (٦) وعبدالملك بن مروان (٧) ومروان بن محمد(٨) آخر خلفاء بني أُميّة في الشام .

وقد انتصر قادة الطبقة الأولى بكفاياتهم وحدها، وانتصر قادة الطبقة الثانية بكفاياتهم ومواردهم، والطبقة الأولى جنود متميزون وقادة متميزون، والطبقة الثانية قادة متميزون حسب.

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل سيرته في : قادة فتح المغرب العربي (١/٥٠/١-١٧٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل سيرته في كتابنا : عقبة بن نافع الفهرى ، وفي قادة فتح المغرب العربي (١/٩٠-١٣٦)

<sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل سيرته في : قادة فتح المغرب العربي (١٧٢/١–٢٢٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفاصيل سيرته في : قادة فتح المذيب العربي (٢٢١/١ –٣٠٩) .

<sup>(</sup>٥) ترد سيرته في كتابنا : قادة فتح الأندلس والبحار .

<sup>(</sup>٦) انظر سيرته في قادة فتح الشام ومصر (٢٢٩–٢٣٥) .

<sup>(</sup>٧) انظر سيرته في قادة فتح المغرب العربي (٢/٥٩–١٥٢) .

<sup>(</sup>A) ترد سيرته في كتابنا : قادة فتع المشرق الاسلامي .

# مسلمة في التاريخ

ويذكر له أنه كان أبرز شخصيّة أُموية بعد معاوية بن أبي سفيان وعبدالملك بـــن مروان .

ويذكر له أنه ، أكثر الأمويين فتحاً في الأنضول ، وأكثر من غير الأمويين الفاتحين في هذه المناطق ، وبذلك أمّن الحدود الشمالية البريّة للدولة وحماها من صولة الرُّوم .

ويذكر له ، أنه كان خليفة بغير خلافة ، وملكاً غير متوّج من بني أميّـة .

ويذكر له حماسته الفائقة في جميع الشّمل ورصّ الصفوف ووحدة الكلمة من أجل المصلحة العليا للدولة .

ويذكر له أنه سخير كفاياته الفذة لحدمة الدولة ، ولم يسخر الدولة لحدمة طموحه الشخصيّ .

ويذكر له التفوق على الحلفاء الذين تولوا الخلافة بعد أبيه ، دون أن يستغل تفوقه في منافسة الخلفاء على السيُطة .

ويذكر اه أنه طه ّر الجبهة الشرقية ، والجبهة الشمالية ، والجبهة الشمالية الشرقية ، من أعداء الدولة ، وأخضع تلك المناطق الشاسعة للسُّلطة الشرعيــّـة .

ويذكر له ، أنه كان رجل دولة بكل معنى الكلمة ، قضى معظم سني حياته مجاهداً من أجل الوحدة وموحدًا من أجل الجهاد .

ويذكر له أنه كان إدارياً حازماً ، بالرغم من أنه لم يخلق والياً بل خلق غازيا .

ويذكر مزاياه الرفيعة خلقاً وسلوكاً وورعا ، بالأضافة إلى العلم والأدب الشعر والكرم والمروءة .

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل سيرته في كتابنا : قادة فتح الشام ومصر (١٧٤–١٩٤) .

ويذكر له أنه قضى أربعة أخماس عمره بعد بلوغه مبلغ الرجال في ساحات الجهاد ، ولم يسقط السيف من يده في السنوات الباقية من عمره إلاّ مضطراً ومكرها .

ويذكر له أنه أعظم من حاصر ( القسطنطينية ) (٢) من القادة العرب المسلمين .

ويذكر له أنه فتح مدناً وحصوناً كثيرة وبلاداً شاسعة ، لا يزال أثر اللغة العربية فيها باقياً حتى اليوم ، ولا تزال متمسكة بالدين الحنيف .

رحم الله القائد الفاتح ، الاداري الحازم ، الأديب الشاعر ، العالم المحدِّث ، المجاهد الأنسان ، مسلمة بن عبدالملك بن مروان .



محمود شيت خطاب

<sup>(</sup>۱) أفاض بروكس (E.W. Brooks ) في سرد غزوات المسلمين في آسية الصغرى ، مستقياً ذلك من المراجع العربية مع التعليق عليها في بحثه الموسوم : « العرب في آسية الصغرى من سنة (۲٤١م) الى سنة المراجع العربية مع التعليق عليها في بحثه الموسوم : « العرب في آسية الصغرى من سنة (۲۵ م ۲۵ م الله المداور في مجلة الدراسات الهلنية ( Journal of Hellenic Studies ) المجلد (۱۸) سنة ۱۸۹۸م) . وقد عالج موضوع حصار القسطنطينية العظيم في أيام خلافة سليمان بن عبدالملك في مقال نشره في مجلة الدراسات الهلنية أيضاً ( المجلد ۱۹ لسنة ۱۸۹۹م ) بعنوان : حملة سنة ۲۱۱ م الى سنة ۲۱۸ م الله سنة ۲۱۸ م الله الله المداور المجلد المداور المجلد المداور المجلد الأستاذ جي بي بوري (J.B. Bury ) في كتابه : وتناول هذا الموضوع من الجانب البيزنطي الأستاذ جي بي بوري (Histor of the Later Rooman Empire ) المجلد الثاني ص (۲۰۱)، انظر الهامش (۹) من كتاب : بلدان الحلافة الشرقية (۱۷۰) .

## المصادر والمراجع

الآلوسي ( محمود شكري الالوسي ) :

١ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ـ ط٣ ـ تحقيق الأستاذ محمد بهجة
 الأثري ـ القاهرة ١٣٤٢ ه .

ابن الأثير (عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم ابن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري):

۲ — الكامل في الناريخ — بيروت — ١٣٨٥ ه .

ابن تغرى بردى الأتابكى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ) . :

٣ — النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ـــ القاهرة ـــ ١٣٨٣ ه .

ابن حبيب (أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي):

٤ – المحبّر – تحقيق ايلزه ليختن شتيتر ( الدكتورة ) – بيروت – ١٣٦١ ه .
 ابن حجر العسقلاني (شهابالدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) :

تهذیب التهذیب – حیدر آباد الدکن – ۱۳۲۷ ه.

ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ) :

- ٦ \_ أسماء الخلفاء والولاة \_ ملحق بجوامع السيرة \_ القاهرة \_ بلا تاريخ .
- ٧ جمهرة أنساب العرب تحقيق عبدالسلام هارون القاهرة ١٣٨٢ ه .
   ابن حوقل ( أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الموصلي ) :
  - ٨ ــ صورة الأرض ــ ليدن ــ١٩٣٨ م .
  - ٩ صورة الأرض بيروت بلا تاريخ .

ابن خرداذبه ( أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خرداذبه ) :

. المسالك والممالك - تحقيق (M. J. De Goeje) - ليدن ١٨٨٩م .

- ابن خلدون ( عبدالرحمن بن خلدون المغربي ) :
- 11 تاريخ ابن خلدون ( العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومَنَ ° عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ( بيروت ١٩٦٦ م ) .
  - ابن دقماق ( ابراهيم بن محمد بن أيدم العلائي المعروف بابن دقماق) :
  - ۱۲ الانتصار لواسطة عقد الأمصار تحقيق الدكتور ڤوليرس Vollers بولاق ١٨٩٣ م .
    - ابن رسته ( أبو على أحمد بن عمر المعروف بابن رسته ) :
    - ١٣\_ الأعلاق النفيسة \_ ليدن \_ ١٨٩٢ م .
    - ابن سعد (أبو عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري) :
      - ۱۶ـــ الطبقات الكبرى ـــ بيروت ـــ ۱۳۷۲ ه .
      - ابن شاكر الكتبي ( محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي ) :
    - ١٥ ــ عيون النواريخ ــ مخطوط في دار الكنب بالقاهرة رقمه (١٤٩) تاريخ .
    - ١٦ فوات الوفيات تحقيق محي الدين عبدالحميد القاهرة ١٩٥١ م .
       ابن شاهين ( غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري ) :
- ۱۷ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك تحقيق بولس راويس باريس ١٧ م .
  - ابن عبدالحكم (أبو محمد عبدالله بن عبدالحكم):
    - ١٨ سيرة عمر بن عبدالعزيز القاهرة ١٣٧٣ ه .
  - ابن عبد ربه (أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي):
    - ١٩ العقد الفريد القاهرة ١٩٦٢ م .
    - ابن العبري ( غريغوريوس الملطى المعروف بابن العبري ) :
      - ٢٠\_ مختصر تاريخ الدول ــ بيروت ــ ١٨٩٠ م .
  - ابن المعتز ( عبدالله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هرون الرشيد ) :
    - ٢١\_ طبقات الشعراء \_ القاهرة \_ ١٣٧٥ ه .
- ابن عساكر (أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين بن عساكر): ١٧١

- ٢٢ تاريخ دمشق مخطوط بدار الكتب في القاهرة رقمه (٤٩٢) تاريخ .
  - ٢٣ ـ تهذيب ابن عساكر ـ دمشق ـ ١٣٢٩ ه .
    - ابن العماد ( أبو الفلاح عبدالحي بن عماد الحنبلي ) :
      - ٢٤ ـ شذرات الذهب ـ القاهرة ـ ١٣٨٧ ه .
- ابن الفقيه ( أبو بكر أجمد بن ابراهيم الهمذاني المعروف بابن الفقيه ) :
- ٠٠ مختصر كتاب البلدان تحقيق ( M. J. De Goeje ) ليدن ١٨٨٥م . ابن قتيبة (أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري) :
  - ٢٩ الشعر والشعراء بيروت ١٩٦٤ م .
    - ٢٧ عيون الأخيار \_ القاهرة \_ ١٣٨٣ ه .
  - ٢٨ ـ المعارف ــ تحقيق ثروت عكاشة ــ ١٩٦٠ م .
  - ابن كثير ( عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير ) :
  - ٢٩ ــ البداية والنهاية ــ بيروت ــ ١٩٦٦ م
- أبو الفدا ( عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفدا ) : ٣٠ - تقويم البلدان ــ تحقيق رينود والبارون ماك كوكين ديسلان . باريس ــ ١٨٤٠م
- ٣١ ـ المختصر في أخبار البشر ــ القاهرة ــ بلا تاريخ .
  - أبو الفرج الأصبهاني (أبو الفرج على بن الحسين الأصبهاني) : ٣٢ الأغاني \_ طبعة دار الكتب \_ القاهرة \_ بلا تاريخ .
    - أبو نعيم (أبو نعيم الأصبهاني):
    - ٣٣ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ـ القاهرة ـ ١٣٥١ ه .
      - أحمد رضا:
        - ٣٤ـــ معجم متن اللغة ـــ بيروت ـــ ١٣٧٧ ه . الأربيلي ( عبد الرحمن سنبط قنيتو الأربيلي ) :
  - ٣٥ خلاصة الذَّهب المسبوك في مختصر تاريخ الملوك بغداد بلا تاريخ . الأزدى (أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم الأزدي):
    - ٣٦ تاريخ الموصل ــ القاهرة ــ ١٣٨٧ ه .
      - أسد رستم (الدكتور):

- ۳۷ الرُوم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب ــ بيروت ــ 1900 م .
  - أسمذارد (ر. ر. اسمذارد) بالاشتراك:
- ٣٨ الجغرافية العمومية مراجعة وتنقيح محمد عوض إبراهيم القاهرة ١٣٢٧ هـ الاصطخري ( أبو اسحق الفارسي الاصطخري المعروف بالكرخي ) :
  - ٣٩\_ الأقاليم \_ مطبوع على الحجر \_ تحقيق مدلر .
- ٤- المسالك والممالك تحقيق الدكتور محمد جابر عبدالعال الحسني مراجعة شفيق غربال القاهرة ١٣٨١ ه .
  - الأصفهاني (حمزة بن حسن الأصفهاني):
  - ٤١ ـــ تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ـــ بيروت ــ ١٩٦١ م . البسوي ( أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوي ) :
- ٤٢ المعرفة والتاريخ تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري بغداد ١٩٧٤م ١٩٧٦م .
   البشاري (أبو عبدالله محمد بن أحمد المقدسي المعروف بالبشاري):
- ٢٣ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم تحقيق ( M. J. De Goeje ) ط٢ ٤٣ ليدن ١٩٠٦ م .
  - البلاذري (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري):
  - £3\_ أنساب الأشراف تحقيق ( S. D. F. Goitein ) القدس ١٩٣٦م
- هاجه فتوح البلدان تحقیق عبدالله أنیس الطباع وعمر أنیس الطباع بیروت –
   ۱۳۷۷ ه –.
  - بینز ( نورمان بینز ) :
- 13 الامبراطورية البيزنطية تعريب الدكتور حسين مؤنس ومحمود يوسف زايا القاهرة – بلا تاريخ .
  - الجاحظ ( ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )
  - ٤٧ ـــــــ البيان والتبيين ـــــ تحقيق حسن السندو بي ـــ ط٤ ـــــ القاهرة ــــ ١٣٧٥ ه .
    - ٤٨ ـ الحيوان ــ القاهرة ــ ١٣٦٢ ه .

- ٤٩ عظماء من ذوي العاهات خللدهم التاريخ القاهرة ١٣٩٢ ه.
   الجهشياري (أبو عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري):
  - ٥- الوزراء والكتاب القاهرة بلا تاريخ .
    - الخانجي ( محمد أمين الخانجي ) :
    - ٥١ منجم العمران ــ القاهرة ــ ١٣٢٥ ه.
- الحطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحطيب):
  - ٥٢ تاريخ بغـــداد ــ القاهرة ــ ١٣٤٩ ه .
    - خليفة بن خيـــاط :
- تاریخ خلیفة بن خیاط \_ تحقیق الدکتور أکرم ضیاء العمري \_ النجف \_
   ۱۳۸٦ هـ .
- الذهبي ( الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي ) :
  - 30- تاريخ الاسلام القاهرة ١٣٦٧ ه.
  - ٥٥ ـ دول الاسلام ـ حيدر آباد الدكن ـ ١٣٦٤ ه .
    - ۵٦ العبر في خبر من غبر ــ الكويت ــ ١٩٦٠ م .
       الزاوى (طاهر أحمد الزاوى) :
    - ٥٧ ترتيب القاموس المحيط القاهرة ١٩٥٩ م .
- الزبيدي ( محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي):
  - ۵۸ تاج العروس في جواهر القاموس ــ القاهرة ــ ۱۳۰۳هــ ۱۳۰۷ه . الزبيري ( أبو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري ) :
  - ٥٩ نسب قريش تعايق إ . ليفي بروفنسال القاهرة ١٩٥١ ١٩٥٣ م .
     الزركلي ( خيرالدين الزركلي ) :
    - ·٦- الأعلام ط٢ القاهرة ١٣٧٣ ١٣٧٨ ه.
      - ۱۰ ـ الاعلام ــ ط۱۰ ـ ۱۲۷۸ ه . زیدان ( جرجی زیدان ) :
        - ٦١-- تاريخ التمدن الاسلامي ــ القاهرة ــ ١٩١٤ م .
          - الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) :

- ٦٢ تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ١٩٦٤ م .
   العجاج ( عبدالله بن رؤبة التميمي ) :
  - 77 ديوان العجاج تحقيق الدكتور عزة حسن بيروت ١٩٧١ . العصامي ( عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي المكيّ ) :
  - ٦٤ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي القاهرة بلا تاريخ .
     على صافى حسين :
    - ٦٥ مسلمة بن عبدالملك ـ القاهرة ـ ١٩٦٤ م .
      - عنان ( محمد عبدالله عنان ) : ٦٦\_ مواقف حاسمة ــ القاهرة ــ ١٣٤٥ ه .
        - غلوب ( جون باحوت غلوب ) :
  - ٦٧ الفنوحات العربية الكبرى تعريب خيري حماد القاهرة ١٩٦٣ م .
     الفيروز آبادي ( مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ) :
    - ٦٨ القاموس المحيط القاهرة ١٣٠٦ ه.
       القزويني ( زكرياء بن محمد بن محمود القزويني ) :
    - ٦٩ آثار البلاد وأخبار العباد بيروت ١٣٨٠هـ :
       القلقشندي (أبو العباس أحمد القلقشندي)
- ٧٠ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ـ تحقيق إبراهيم الأبياري . القاهرة ـ ١٩٥٩ م .
  - كردعلي ( محمد كرد علي ) :

كليتي ( برنارودين كليتي ) :

- ٧١\_ خطط الشَّام \_ ط ٢ \_ بيروت \_ ١٣٨٩ م .
- ٧٧ ـ فتح القسطنطينية ـ ترجمة شكري محمود نديم ـ بغــداد ـ ١٩٦٢ م .
  - : ( Guy Le Strange ) لسترنج
- ٧٣ بلدان الخلافة الشرقية ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد بغداد ١٣٧٣م عمم اللغة العربية ( القاهرة ) :

- ٧٤ المعجم الوسيط ط ٢ القاهرة ١٩٧٣ م ،.
  - مجهول ( مؤلف مجهول ) :
- العيون والحدائق في أخبار الحقائق تحقيق ( M. J. De Goeje ) ليدن ١٨٧١ م
  - محمود فهمي المهندس:
  - ٧٦ البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر بولاق ١٣١٢ ه . المرزباني ( أبو عبيدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني ) :
    - ٧٧ معجم الشعراء \_ تحقيق عبدالستار أحمد فراج \_ القاهرة \_ ١٣٧٩ ه .
      - المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ) :
        - ۷۸— التنبیه والاشراف ـــ القاهرة ـــ بلا تاریخ . ۷۹ـــ مروج الذّهب ومعادن الجوهر ـــ بیروت ـــ ۱۳۸۰ ه .
        - ۷۹ مروج الد هب ومعادن الجوهر ـــ بيروت ـــ ۱۳۸۵ ه . المقدسي ( مطهر بن طاهر المقدسي ) :
          - ٠٨– البدء والتاريخ شالون ١٩١٦ م .
          - النووي ( أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي ) :
            - ٨١ تهذيب الأسماء واللغات ــ القاهرة ــ بلا تاريخ .
              - هنس ( فالتر هنس Wal the Hinz ):
- ٨٢ المكاييل والأوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام المتري ترجمه عن الألمانية الدكتور كامل العسيلي عمان ( الأردن ) ١٩٧٠ م .
  - ولها وزن ( يوليوس ولهاوزن ) :
  - ٨٣ ـ الدولة العربية وسقوطها ــ ترجمة يوسف العش ــ دمشق ــ ١٣٧٦ ه .
    - ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت الحموي ) : ٨٤ المشترك وضعاً والمفترق صقعاً – كوتنكن – ١٨٤٦ م .
      - ٨٥ معجم البلدان \_ القاهرة \_ ١٣٢٣ ه .
    - اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب بن واضح المعروف باليعقوبي ) :
      - ٨٦ البلدان \_ ليدن \_ ١٨٩٢ م .

## المراجع الاجنبية

- 87- Chember's Encyclopedia.
- 88- Encyclopedia Britannica. Brooks, E.W:
- 89- The Arabs in Asia minor, 641-750- Journal of Hellenic Studies Vol 18-1898
- 90- Byzantines and Arabs in the Time of early Alasid, 750 to 813 English Historicab Review First Part Octobre 1900
- 91- The Compain of 716 to 718 from Arabic Sources Journal of Hellenic Studies-Vol 19-1899.
- 92- Arabic Lists of the Byzantine Themes Journal of Hellenc stadies Vol 21-1951.

  Bury, J.B.,:
- 93- History of the Later Roman Empire from The Ball of Jrene to the Aecession of Basil 1, (8.2—867) London.
- 94- History of the Later Roman Empire from Arcedius to Jrane (395-565) London.

Chei RA, M.A., :

- 95- La Lutte Arrabes E7 Byzntins-Alexandrie 1947. Gibbon, E., :
- 96- Decilne and Fall of Roman Empir London 1897 1902. Vasilieav. A.A.,:
- 97- The Byzantin Empire.



لمجلم الثلاثون



### فهرس المجلد الثلاثون

### من مجلة المجمع العلمي العراقي

| الصفحه |                                          |                               |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------|
| ٣      | ــ<br>تحقيق سورية ولبنان وفلسطين والاردن |                               |
|        | من نزهة المشتاق في اختراق الافاق         | الدكتور ابراهيم شوكة          |
| ٤٨     | عمر بن الخطاب في توجيهه للأدب            |                               |
|        | والنقد الادبي                            | الدكتور جميل سعيد             |
| 9 8    | تهافت التهافت لابن رشد                   | الدكتور سليم النعيمي          |
| ۱۲۸    | مسلمة بن عبدالملك بن مروان               | اللواء الركن محمود شيت خطاب   |
| ۱۷۸    | الشاعر احمد الصافي النجفي                | الدكتور عبد الرزاق محيي الدين |
| ۱۸۳    | في اساليب اختيار المصطلح العلمي          | الدكتور جميل الملائكة         |
| 197    | التعريب : الاساليب والمشاكل والحلول      | الدكتور فاضل احمد الطائي      |
| 7.1    | تعريب المصطلحات العسكرية وتوحيدها        | اللواء الركن محمود شيت خطاب   |
| 774    | توحيد المصطلح العلمي في الاقطار العربية  | الدكتور يوسف عزالدين          |
| 747    | تقرير موجز عن اعمال المجمع لسنته المجم   | <b>عية</b>                    |
|        | <b>\\\</b> \                             | الدكتور فاضل احمد الطائي      |
| 7 2 2  | خلاصة اعمال لجنة الاصول في سنتها الس     | بادسة                         |
| 707    | مصطلحات الهندسة المدنية                  | الدكتور جميل الملائكة         |
| **     | تقرير لجنة الكيمياء والنفط               | الدكتور فاضل احمد الطائي      |
| 397    | تقرير لجنة احياء التراث                  | الاستاذ طه باقر               |